

# تألیف ابو القاهم محمود بی عمی الزیخشری

طبعة جديدة مشروحة ومنقحة ومقابلة على عدة نسخ ومخطوطات



جميع الحقوق محفوظة للناشر

الطبعت إلاثولى ۱۹۸۷م - ۱۶۰۷ه



# بيئ أَللةُ الزَّمَازِ الرَّحَيْمِ

### كلمة الناشر

تعتبر « دار الكتب العلمية » أن من صميم رسالتها خدمة الأدب واللغة العربية . وقد عمدت في سبيل ذلك إلى تقديم النفيس والنادر من أمهات كتب وتراث اللغة العربية لقرائها الكرام .

وكتابنا هذا «مقامات الزمخشري» لمؤلفه أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري . يحتوي على خمسين مقامة توزعت مراميها في الحكمة والوصايا والأدب والتاريخ نهل المؤلف فيها وغرف من بحر الأدب ما عذب بيانه ، وأحكم إتقانه من لآلى الكلم . كما عمد إلى شرح ما جاء فيها من بليغ اللغة وجمانات الألفاظ .

واعتمدنا في إخراج هذا السفر النفيس لقرائنا الأعزاء بحلته القشيبة هذه على النسخة التي طبعتها المكتبة الأزهرية بمصر سنة ١٣٢٥ه.

وقد دفعنا بها إلى لجنة من محققي التراث والأدب ، ممسن يوثق بأدبهم وعلمهم . فعمدوا إلى مقارنتها على عدة نسخ تيسرت لنا . وقد تبين فيها بعض الاختلافات الجزئية ، فجرى اختيار أقربها لأسلوب المؤلف وأحسنها لغة وإعرابا .

راجين أن نكون بذلك قد أدينا خدمة للأدب والقراء.

الناشر

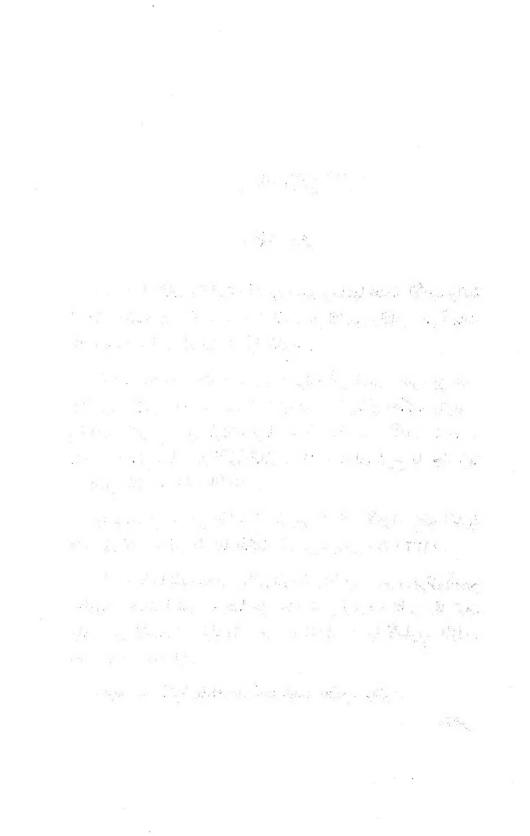

# بِيتِ إِللَّهِ الْحَيْزِ الْحَيْثِ مِ

### مقدمة الكتاب

قال الامام الأجل جار الله . العلامة أستاذ الدنيا شيخ العرب والعجم . فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري رضي الله عنه وعن أسلافه :

تحقق ، أحسن الله توفيقك ، رغبتك في ازدياد العام وحرصك على ارتياد الحكمة واستيهالك للنظر في النصائح لما أنت متسم به من حيازة منقبتين . وهما إيثار الجدعلى الهزل . والتهالك على الكلم الجزل . فأسعفتك إلى طلبتك من بيان ما أشكل عليك من ألفاظ النصائح ومعانيها . وأنا أقدم قبل الحوض في ذلك تنبيهك على أن لا تطالع هذه النصائح إلا ملقيا فكرك إلى معانيها . محضراً ذهنك لأوامرها ونواهيها حتى يكون اقتباسك منها في أخلاقك . رافعاً لك أوفر من استفادتك لبلاغتها وبراعتها، فقد علمت أن العمل ببعض ما فيها مما يهذب النفس ويطهر القلب، وتوصيتك أن لا تمكن منها إلا من يوازيك في صفتك . أو يدانيك من أولي الفضل والديانة . وأن تربأ بها عن أولئك الذين يحسبون أنهم يحسنون ولا يحسنون . لتكون من العمال بقول عيسى عليه السلام « لا تطرحوا الدر تحت أرجل الخنازير» . فإن العلم بنقلته يكبر بكبرهم ويصغر بصغرهم . ولقد رأينا

من المشايخ من يحتاط في إكرام مصنفه حتى لا يرضى له إلا أن يكتب بخط رشيق. وبقلم جليل وفي ورق جياد. وأن يخط مضبوطاً بالنقط والشكل، فقد قيل الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً، وأن تأمر من انتسخها بأن يوشح نسخته بإثبات اسم المنشئ وتفخيمه والدعاء له بالرضوان والرحمة فإنه أقل ما يستوجبه منه على ما وصل اليه من فوائده وتكليفك أن لا تمر على شيء من تلك الاسجاع وغيرها مــن أبواب الصنعة إلا متأملاً وجه تمكنه وثبات قدمه والاستعداد له قبل مورده . لتعلم أن ما سماه الناس البديع من تحسين الألفاظ وتزيينها بطلب الطباق فيها والتجنيس والتسجيع والترصيع لا يملح ولا يبرع حتى يوازي مصنوعه مطبوعه الخطباء والشعراء وأن تنبه على من يدرسه على مواقع النكت فيها واللطايف وما روعي في مناظمها من رائع الترتيب وتفهيمك أن كلمات السجع موضوعة على أن تكون ساكنة الاعجاز موقوفاً عليها لأن الغرض أن يجانس بين القرائن ويزاوج بينها وما يتم ذلك إلا بالوقف وإلا ذهبت أيادي سبا، ألا ترى إلى قولهم «لا مرحباً بحجين يحل الدين ويقرب الحين». لو ذهبت تصل ما لم يكن لك بد من جر حجين وتنوينه ونصب قرينتيه فعطلت عمل الساجع وفوت غرضه وهدمت بناءه. وتأمل كلام سجاعة العرب في الانواء وغيرها تجد الأمر على ما فهمتك وإذا رأيتهم يخرجون الكلم عن أوضاعه لطلب الازدواج والتشاكل فيقولون : «آتيك بالغدايا والعشايا». و «إذا طلع النطح طاب السطح». يريدون الغدوات والناطح فما ظنك بهم في ذلك أسأل الله ان يفعم لك سجال النعم. ويعينك على إفادة أهل الحرم. وإفادة الوفاد. من أقاصي البلاد. ويكتبك ببركة هذا البيت العتيق في زمرة العتقاء من النار . ويثبت اسمك في جملـــة الأبرار . الذين لهم عقبي الدار .



#### خطبة الكتاب

وأحمدُهُ (١) على ما أدرَّجَ (٢) من ألاثه . في تضاعيفِ (٣) إبتلائه . وما رَزَقَني من دَرْك الغبِطة . بما أذاقني من مس السَخطة . وما تَهدَّل (٤) على مين تَمرَ ألطافه (٥) . حتى استَمكنَت أصابعي مين تَهدَّل (٤)

#### شرح الخطبة :

- (١) واحمده عطف على الفعل المضمر الذي تعلقت به الباء في آية التسمية كأنه قيل: بسم الله افتتح وأحمده.
- (٢) الإدراج : الطي كأنه شيء ً بعد شيء كالدرجة ، مرقاة . بعد مرقاة .
- (٣) التضاعيف: الأضعاف. سمي الضعف بالتضعيف الذي هو مصدر ، كما سمي النبات بالتنبيت قال رؤبة: « وبلدة ليس بها تنبيت ه » . والمراد بذلك ما وفق ألله من الارعواء والفيئة في المرضة التي تسمى المنذرة .
- (٤) تهدلت الثمار إذا تدلت ودنت من القاطف ، ومنه إبل هدل المشافر .
- (ه) الألطاف عند المتكلمين هي المصالح، وهي الأفعال التي عصد

اقتطافه . واستعينه في الاستقامة على سرواء (١) سبيله . وأستعيذ به من الاستنامة (٢) إلى الشيطان وتسويله (٣) . وأصلي على المبتعث بالفرقان الساطع . والبرهان (١) القاطع . محمد وآله هذه مقامات أشأها الإمام فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزّممر الزّمشري والذي ندبه لإنشائها أنه أري في بعض إغفا آت (٥) الفجر كأنما صوّت به من يقول له يا أبا القاسم أجل مكتوب . وأمسل (١)

 $\rightarrow$ 

عندها يطيع المكلف أو يكون أقرب إلى الطاعة على سبيل الاختيار ، والواحد ولولاها لم يطع ، أو لم يكن أقرب مع تمكنه في الحالين ، والواحد لطف ، وقد لطف الله بعبده يلطف به وأما الألطاف الهدايا ، فالواحد لطف قال : « وليكن لنا عنده التكريم واللطف » .

- (١) سواء الشيء وسطه لاستواء ما بينه وبين الأطراف في المساحة .
- (٢) الاستنامة استفعال من النوم ومعنى استنام اليه سكن اليه سكون النائم.
- (٣) التسويل التسهيل من السحاب الاسول وهو المسترخي الوهيُّ العزالي ودلو سولا: مسترخية لامتلائها قال:

تَعلَمَــنَ ۗ أَنهِــا الربوض َ سولاءُ فيها وذماتِ بيضُ َ

- (٤) البرهان نونه مزيدة وقد ابره الرجل ، وهو من تركيب البرهة وهي المرأة البيضاء ، لأن الحجة توصف بالإنارة والبياض وبرهن مولد .
  - (٥) في أمثالهم الذمن إغفاءة الفجر.
- (٦) وأمل مكذوب كأن النفس تقول للأمل ليكونن ما تعلقت به وهي كاذبة في ذلك ، ونحوه قراء ق : (وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيهِم إبليس ُ ظَنه )(١) ونصب الظن كأن إبليس قال لظنه «لأغوينهم أجمعين» فكان كما قال .

حــــ(١) سورة سبأ ، الآية ٢٠ .

مكذوب . فهب من إغفا آنه تلك مشخوصاً (١) به مما هاله من ذلك وروَّعه . ونَفَر طائره وفزَّعه . وضم إلى هذه الكلمات ما ارتفعت به مقامة وآنسها بأخوات قلائيل ثم قطع لمراجعة الغفلة عن الحقائق وعادة الله هول عن الجد بالهزل فلما أصيب في مستهل شهر الله الأصم (٢) الواقع في سنة ثنتي عشرة بعد الحمسمائية بالمرضة الناهكة (٣) التي سماها المنذرة كانت سبب إنابته وفيئته . وأخذه على نفسه الميثاق لله إن من الله عليه بالمسحة أن لا يطأ بأخمصه عتبة السلطان . ولا واصل بخدمة السلطان أذ بالله وأن يربأ بنفسه ولسانه عن قرض الشعر فيهم . ورفع العقيرة (٤) في المدح بين أيديهم . وأن يعف عن ارتزاق عطياتهم . وافتراض (٥) صلاتهم . مرسوماً وإدراراً وتسويفاً ونحوه . عطياتهم . وافتراض (٥) صلاتهم . مرسوماً وإدراراً وتسويفاً ونحوه . ويجد في إسقاط اسمه من الديوان ومخوه . وأن يعنق نفسه حتى ويجد في إسقاط اسمه من الديوان ومخوه . وأن يعنق نفسه وتقنع ويجد عما استطعمت في ذلك فيما خكل لها في سيي جاهليتها وتتقنع

<sup>(</sup>١) يقال شخص به إذا قلق في مكانه واستفر . أو شخص به الباءُ . الأولى للتعدية والثانية صلة مؤكدة . ويقال شخص به إذا اغتابه .

<sup>(</sup>٢) كانوا يسمون رجباً الأصم ، لأن السلاح لا يتقعقع فيه ، ولذلك سموه منصل الاسنة .

<sup>(</sup>٣) نهكه المرض وهو الفصيح. ونهكه وأنهكه إذا بلغ منه. ومنه فلان ينهك في العدو. وشجاع نهبك.

<sup>(</sup>٤) عقرت رجل رجل فرفعها وهو يصيح ، فضرب رفع العقيرة مثلاً في التصويت .

<sup>(</sup>٥) فرض العطاء رسمه . وفروض الجند مراسمهم وافترضه أخذه كقولك : « افترض فرضاً واجتلى العروس » .

بقُرْضَيها و طمريها وأن يعتصم بجبل التوكل ويتمسك. ويتبعّل الى ربّه ويتنسك . ويجعل مسكنه كنفسه محبساً . ويتخذه لها أن خيساً (١) . ولا يتريم (٢) عن قراره ما لم يضطره أمر ذو خير لا بجد الصالح بكراً من توليه بخطوة . وأن لا يكرس من العلوم التي هو بصد دها إلا ما هو مُمهيب (٣) بدارسه إلى الهدى . رادع له عن مشايعة الهوى . ومُنجد عليه في علوم القراآت والحديث وأبواب

(۱) المخيس موضع التخيس ، وهو السجن كالمقيد لموضع التقييد في قوله :

«خليلي ً بالبوباه عوجا فما أرى بها منزلا ً إلا ً جديب المقيد ِ»

والتخييس التذليل والتليين. وهو من خاست البيضة إذا فسدت، ولانت. وقالوا: «خاس بضمانه» أفسده بأن لم يف به. وفي دالية التابغة: «وخيس الجن». ويعزى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أما تراني كيساً مُكيّسا » بنيتُ بعد نافع مُخيّسا»

يريد سجنين ، وعن ابن دريد أنه بكسر الياء ، وعن الأصمعي أنه فتحه ، فقيل له : أما يخيس من فيه ؟ فقال : هذا كما قيل لبعض الملوك المكعبر بفتح الباء وإنما لقب بذلك ، لأنه ضرب كعابر الرؤوس. والوجه في ذلك التسمية بالمصدر أو بالمكان .

(٢) لا يريم لا يبرح يقال رام المكان ولا ترمه وقال الأعشى: «تقول ابني حين جد الرحيل أرانا سواء ومَن قَد يَسَمُم ، أبانا فلا رُمت من عند نا فأنا بخير إذا لم ترم » (٣) أهاب به إلى كذا دعاه اليه وهو من إهابة الراعي بالابل لما فيها من الأرباب . الشرع من (١) عرَفَ منه أنه يقصد بارتياده وجه الله تعالى ويتر مي به الغرض الراجع إلى الدين ضارباً (٢) صفحاً (٣) عمن يطلبه ليتخذه أهبة للمساهاة وآلة للمنافسة ويتسوّر (٤) على اقتباسه إلى الحنظوة عند الخائضين في غمرات الدّنيا والتسمي بين ظهرانيهم بالفاضل والتلقب بالبارع وذريعة إلى ما نزع هو يده منه وتاب التوبة النّصوح من الرّجوع اليه أو يرجع اللّبن في الضّرع وحين أتاح الله له الصّحة التي لا يُطاق شكرها وألطف له في الوفاء بما عهد والضمان الذي لا يخيس به إلا ظالم نفسه (٥) انتدب للرجوع إلى رئاس عمله الذي لا يخيس به إلا ظالم نفسه (٥) انتدب للرجوع إلى رئاس عمله

**←⋘** 

<sup>(</sup>۱) من عرف منه مفعول يدرس ودرس متعد إلى مفعولين . لأنك تقول درس العلم فإذا ثقلته ثقلته إلى مفعولين ويكون أيضاً درس بمعنى درس على التكثير والتكرير . ويحتمل قراءة من قرأ (وما آتيناهمُ مين كُنتُب يند رسونها) (۱) . الوجهين .

<sup>(</sup>٢) ضارباً نفسه وطارداً لها ، كما تضرب عن الحوض غريبة الابل.

<sup>(</sup>٣) صفحا: إعراضاً على أنه مفعول له ، أو جانباً على أنه ظرف. ويدل عليه قراءة من قرأ ( أَ فَنَنَصْرِبُ عَنَكُمُ الذَّكُرَ صَفَّحاً ) (٢) بالضم .

<sup>(</sup>٤) التسور والتسلق بمعنى يقال: «تسور الجدار وعلييه به إذا إذا ركب سوره. أي أعلاه ثم هبط عليه، ونظيره تسنمه وتذراه وتفرعه إذا ركب سنامه، وذروته وفرعه وهو أعلاه وأما تسلقه فمستعار من التفعل من سلق المرأة، إذا تغشاها مستلقيه. شبّه ركوبه الجدار بذلك. (٥) ندب إلى كذا فانتدب له من كلام العرب ورجع إلى رياس

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية ٤٤ . (٢) سورة الزخرف ، الآية ه .

في إنشاء المقامات حتى تمتمها خمسين مقامة يعظ فيها نفسه وينهاها أن تركن إلى ديدتها الأوّل بفكر فيه وذكر له الاعلى سبيل التندم والتحسر ويأمرها أن تلج في الاستقامة على الطريقة المشلى وإلقاء الشراشر (۱) على ما يقتضيه ما أبرمه من الميثاق وأكده من العقد فعل الحازم الذي استثناه الله في عقله وفضله وجدة وثباته. من كثير من الناس ولم يأتل فيما يعود على مئقتبسيها بجليل النقع وعظيم الحكوت . في بابي العلم والتقوى . من انتقاء ألفاظها . وإحكام أسجاعها وتفويف (۱) نسجها ، وإبداع نظمها . وإيداعها المعاني التي

##\->

عمله ، وكن على رياس أمرك ، ورياس السيف مقبضه ومن تحريف العامة «رجع إلى رأس عمله».

(١) ألقى شراشره على كذا إذا ركب عليه وقال ذو الرمة :

« وَكَائِن ۚ تَـرَيْ مِنِ وشدة ٍ فِي كريهة ٍ

وَمَنْ غية ٍ تُلقى عليها الشراشرُ »

وحقيقة الشراشر ما تفرق من همه وانتشر ، كما تقول جمع له همه من قولهم: شرشر الشيء إذا قطعه قطعاً ولا واحد لها كالجراميز في جمع له جراميزه. ويجوز أن تكون جمع المصدر الذي هو الشرشرة مسمى به المشرشر كما ذكر في التضاعيف.

(٢) التفويف التوشية ، وبرد مفوف فيه خطوط بيض . قال ابن دريد المفوف : الموشى فيه رقة ويقال للوشي أفواف قال ابن الزبعري : «قدد كذبتم ما لباسكم بحدد الأفواف والحبرة بل ثياب القدين مشتهره » بل ثياب القدين مشتهره » ويقال برد أفواف قال عبد العزيز زرار الكلابي :

« لَئَنْ مُرِرِتَ عَلَى تَثْلَيْثِ مِنْطَلَقِــاً ۚ لَا كُسُونَـٰكَ ۚ بُسُرِ داً غَيْرَ أَفُوافِ »

تزيد المُستبصر في دين الله استبصاراً. والمُعتبر من أولي الألباب اعتباراً . والله يسأل أن يُلقي عليها قُبولاً من القُلوب ويرزُقها ميلاً من النفوس وإنصاتاً من الأسماع وتسييراً في البلاد وأن يستنطيق السينة من طرأت عليه من أفاضل المسلمين بالدعوة الطيبة لمُنشئها والترحم على مقتضبها (١) والله تعالى مر بحو الإجابة . لمن يسأله من أهل الإنابة .

 $\rightarrow$ 

وقال في الواحدة فوف ، ويقال فلان يلبس الفوف والفوف نكت بيض في أظفار الأحداث .

<sup>(</sup>۱) اقتضاب الكلام اختصاره وارتجاله ، من قولهم اقتضب الغصن إذا اقتطعه بسرعة ، واقتضب الناقة اعتسرها وهو أن يركبها قبل أن تراض . وناقة قضيب ، وقال ابن دريد كل من كلفته عملاً قبل أن يحسنه فهو مقتضب فيه . ومنه كتاب المقتضب لأبي العباس المبرد .

## مقامة (١) المراشد (٢)

يا أبا القاسم إن خيصال (٣) الخير كنفياح (١) لبنان . كيف ما

(۱) المقام والمقامة كالمكان والمكانة ، موضع القيام فاتسع فيهما حتى استعملا استعمال المكان والمجلس ، وقال الله تعالى (خيرُ مقاماً وأحسنَنُ نَديناً ) . وقال نهشل بن جرى الدارمي :

﴿ إِنَّا نَظُرُنَا فِي الْمُقَامَةِ مَالِكَا ۗ ۚ نَظُرَ الْمَسَافِرِ ۖ أَيْنَ ضُوءُ الْفُرَقَدِ ﴾ وقال المسيب بن عَلس :

( وكالمسك تــربُ مقاماتهــم و تربُ قبورهــم أطيــب » ثم قيل لما يقام به فيها من خطبة أو شبهها مقامة كما يقال له مجلس. ويقال مقامات الخطباء ومجالس القصاص ، كما يسمى الجالسون فيها مقامة . قال زهبر :

« وفيهم مقامات حسان ٌ وجوههم ْ وأندية ٌ ينتابُها القول ُ والفعل ُ » وعجلساً . قال مهلهل :

« نَبِّمْتُ أَنَّ النَارَ بعدكَ أُوقدتْ واستبَّ بعدكَ يَا كَلَيبُ المجلسُ » (٢) المراشد جمع مرشد بمعنى الرشد، وفي الاعلام مرشد ورشد.

(٣) الحصلة أصلها المرة من الحصل في النضال ، وهو الغلبة فيه . يقال : خاصلته فخصلته وتخاصلا في الرمي .

(٤) تفاح لبنان موصوف بحسن اللون وطيب الرائحة والطعم ويجلب

قلَّبتَها دعتكَ إلى نفسيها . وإنَّ خصالَ السوءِ كحسكِ السَّعدان (١) أنَّى وجَّهتَها نهتُّكَ عَنْ مسّها . فعليكَ بالخيرِ إن أردتَ الرُّفولُ (٢)

 $\rightarrow$ 

في القوارير إلى الخلفاء، ووصفه المأمون فقال: «فيه البياض الفضي والحمرة الياقوتية والخضرة الزمردية لو فرقت الواحدة منه لكانت قوس قدح ولو جمعت قوس قدح لكانت تفاحة لبنانية ». وعلى نمط وصف المأمون قال الخليع الشامى:

« الراحُ تفاحٌ جرى ذائباً وهكذا التفاحُ خمرٌ جمدي فاشرب عسلى جامدها ذوبها ولا تدع لذة بوم لغدي،

وقال أبو الطيب :

« لما التقى خدُّ ها وتفاحُ لبنانَ وثغري على حمياها »

(١) السعدان نبات تغزر عليه ألبان الابل ، وفي المثل مرعى ولا كالسعدان ، ويقال أطيب الابل لحماً ما أكل السعدان ، وينبت متفرشاً على الأرض . وقيل لبعض أهل البدو : أما تخرج إلى البادية ؟ فقال : أما ما استلقي السعدان فلا ، ويقال له القطب ، وهو كثير الحسك . يقال قطبة حسكة . وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه : (ولتألمن على الصوف الأذربي كما يألم أحد كم النوم على حسك السعدان).

(٢) الرفول في الثوب الضافي : التبخّر فيه ، ورمح أذياله . ورجل رفل وامرأة رافلة . والرفل الذيل . يقال : شمر رفله لغة يمانية .

في مطارف<sup>(۱)</sup> العيز الأقعس <sup>(۲)</sup> وإياك والشر فإن صاحبة ملتف <sup>(۳)</sup> في أطمار <sup>(٤)</sup> الأذل الأتعس . أقبيل على نفسك فسمها <sup>(٥)</sup> النظر في

(١) المطرف بكسر الميم وضمها ثوب في طرفيه علمان ، ونحوه المصحف والمُصحف والمُسجد والأصل الضم والكسرة بدل ، وهذا في الحركات كالابدال في الحروف .

(٢) عز أقعس وعزة قعساً. وأصله وصف العزيز المتكبر بالقعس: وهو خروج الصدر للكبر كما يوصف بالشوس والصيد والصعر والصور فنقل إلى العز كقولهم: جده. وإياك والشر. واتقي نفسك واتقي الشر.

(٣) النف في ثوبه وتلفف في ثوبه ، وعن عبد الرحمن بن حسان أنه لسعه زنبور فقال له أبوه : ما لك؟ قال : لسعني شيء كان ملتفاً في بردي حبرة .

(٤) الطمر الثوب الحلق وفي الحديث: (ربَّ أشعث أغبر ذي طمرين). وأتانا فلان في طمرين كما تقول في هدمه ، أي في قطعه من الأخلاق واطمر بطمرته إذا اشتمل بها وهو في الأصل فعل بمعنى مفعول من طمره إذ ستره لأن العيون تقتحمه ولا تتعلق به فكأنه مطمور.

(٥) فسمها النظر من قولهم سامه خسفاً وقوله تعالى : (يَسومونَكُم سوء العَذَاب)(١). أي يبغونكم إياه ويريدونكم عليه من سوم السلعة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٤٩ .

العواقب . وبصر ها عاقبة الحذر (۱) المراقب . (۲) وناغها (۳) بالتذكرة الهادية إلى المراشد . ونادها إلى العمل (٤) الرّافع والكلم الصاعد . وألحيمها عمّا يكلم دينها . ويثليم يقينها . وحاسبها قبل أن تُعاسب ، وعاتبها قبل أن تُعاسب . وأخلص اليقين . وخالص المتّقين . وامش في جادًة الهادين الدّالين . وخالف عن بنيّات (٥) طرُق العادين قي جادًة الهادين الدّالين . وخالف عن بنيّات (٥) طرُق العادين

(١) الحذر والحذر كالندس والندس الشديد الحذر .

(٢) المراقب من راقب الله إذا حذرَه. وفلان لا يراقب ربــه وحقيقته لا يراعي ما يجب عليه مراعاته بالتفكر فيه والعمل به، وتقديره لا يراقب أمر ربه.

(٣) المناغاة كالمناغمة والنغية النغمة يقال نغى إلي فلان نغية حسنة ، ونغيت اليه أخرى إذا تكالما بما يحسن ويعجب وفي أمثالهم : «واها لها من نغية ما أبردها على الكبد» . يضرب عند الحبر السار. ومن فصيح كلامهم ناغى الماء الكواكب إذا رُوءي خيالها فيه .

(٤) العمل الرافع والكلم الصاعد من قوله تعالى: (اليه يَصعنَدُ الكَلمُ الطّيّبُ والعَملُ الصالحُ يَرْفَعُهُ )(١).

(٥) بنيات الطرق ما يتشعب في صغار المسالك ، ويسمى الترهات . والنزارة والمخالفة عنها تركها يقال : خالف عنه إذا تركه ، وخالف اليه إذا أقبل نحوه . قال الله تعالى : (فكيتَحُنْدَرِ الذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أُمْرِهِ ) (٢) وقال عبد الله بن الزبعري :

«أكلل أظفاري وآمر بالتقى

ومن° لا يخالفُ عن روى الجهلِ يندم ٍ » .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ، الآية ١٠ . (٢) سورة النور ، الآية ٦٣ .

الضالين . واعلم أن الحامل على الضلال . صل (١) اصلال . لسعته لا ينفعك منها الرقي . إلا إذا كانت رُقيتك التقى . سقى الله أصداء قوم هفو أثم انتعشوا . وجد وا فيما أجدى عليهم وانكمشوا (٢) وبحك إخلط نفسك بغمارهم . واحملها على شق غُبارهم . فعسيت (٣) بفضل الله تنجو . وتفوز ببعض ما تر جو .

(١) الصل الحية التي لا تنفع منها الرقية . ويقال للرجل الداهي : إنه لصل اصلال ، والإضافة إلى الاصلال لجعله واحداً منها متناهياً في الحبث كافة ، قيل : خبيث خباث .

(٢) انكمش في الأمر: سعى فيه بسرعة وجلد ومنة « كميش الازار خارج نصف ساقه ». وكمش أذياله: شمرها. كانوا يقولون إذا قتل قتيل خرجت من رأسه هامة فلا تزال تزقو بأسقوني حتى يدرك ثأرُه . والصدى ذكر الهام فمن ثم قالوا: سقى الله صدى فلان أي سهل درك ثأرة . وقال الفرزدق:

« فلا أثقى الإله صدى تميم فقد أزرى بنا في كل باب » .

يقال : دخل في غمار الناس وخمارهم وهو جماعتهم وكثرتهم ، من غمره وخمره إذا ستره لأنهم يسترون الأرض بكثرتهم أو من يندس في وسطهم .

(٣) عسيت أن أفعل هي اللغة الحجازية العالية وبها نزل القرآن ( فَهَلَلُ عَسَيْتُمُ ° ) (١) ويقال عساك وعساني مثل لعلك ولعلني .

<sup>(</sup>١) سورة محمد ، الآية ٢٣.

#### مقامــــة التقــــوي

يا أبا القاسم العمرُ قصيرٌ . وإلى الله المصيرُ . فما هذا التقصيرُ . إنَّ زِبْرِجُ (١) اللهُ نيا قد أضلك ، وشيطان الشهوة قد استزلك (٢) . لو كنت كما تدَّعي من أهل الله والحيجي (٣) . لاتيت بما هو أحرى بك وأحجى . ألا إن الأحجى بك أن تلوذ بالرّكن الاقوى . ولا رُكن أقوى من ركن التقوى ، الطرُق شي فاخير منها منهجاً بهديك . ولا تخط قدماك في مضلة ترديك . أجادًة (١) بينة . والمحجة ولا تخط قدماك في مضلة ترديك . أجادًة (١) بينة . والمحجة

(۱) الزبرج الزخرف وهو من أسماء الذهب ، وزبارج في الاعلام تسميته بجمعه كما سميت الضبع بحضاجر والبلدة بمدائن .

(٢) لما كانت الشهوة حاملة للانسان على الذلة ، جعل لها شيطاناً يستزل على سبيل الاستعارة .

(٣) الحجى العقل واشتقاقه من حجا إذا ثبت ، ومنه حاجيتك كأنه عاقلتك لأن المحاجاة كالمباراة في العقل، وفلان حجى بكذا إذا كان خليقاً به وهو به أحجى كأن معناه ثابت فيه متمكن بدليل قولهم حقيق به ومعنى حق ثبت .

(٤) الجادة معظم الطريق وقصده ، يقال : فلان ركب الجادة إذا انطلق وهي فاعلة من الجدة ، لأنها ليست بعافية الأثر خافية المسلك كالطرق العادية التي ترك الناس سلوكها .

نيرة ". والحجة متضحة ". والشبهة مفتضحة ". ووجوه الدلالة وضاء ". والحنيفية (١) نقية "(٢) بيضاء ". والحق قد رُفعت (١) ستوره ". وتبلّج فسطع نوره فليم تغالط (١) نفسك ". ولم تكابر (٥) حيسك . ليت شيعري ما هذا التواني . والمواعظ (١) سير السواني .

(۱) الحنيفية: الملة الحنيفية. وهي ملة الاسلام نسبت إلى الحنيف، وهو الذي مال عن جميع الأديان الباطلة إلى دين الحق. وتحنف الرجلكما يقال تهوَّد وتنصر.

(٢) نقية بيضاء من قول النبي عَلِيلِيَّ لعمر حين سمعه يقول : « إنا نسمع أحاديث من يهود وتعجبنا أفترى أن نكتب بعضها » : (أمتهو كونَ أنمَّ كما تهوكتِ اليهودُ والنصارى لقد ْ جثتم ْ بها بيضاء َ نقية ) .

(٣) رفعت ستوره: كشف وبينَ ولم يبقَ فيه خفاء.

(٤) المغالطة أن تحاول بصاحبك الغلط فيما لا يغلط في مثله الفطن . فيقول لك : أتغالطني ؟ وجيء بها على المفاعلة لما فيها من المراودة ومغالطة النفس ، أن تحدثها بما عرفت خلافه وتبينت خدره .

(٥) والمكابرة المغالبة بإنكار المعروف وغير المنكر. وفي أمثلة كتاب سيبويه: أزيداً أنت مجوس عليه وازيداً أنت مكابر عليه. بمعنى اتنتظر زيداً أنت محبوس عليه. وأسلبت زيداً أنت مكابر عليه، لأن معنى كوبر على الشيء غولب عليه وأخذ منه غصباً وقهراً وقال أبو زبيد الطائي في صفة الأسد:

«عبوس" شموس" مصلخد" مكابر" جريء على الأقران للقرن قابر » (٦) والمواعظ سير السواني ، يريد أنها متصلة غير منقطعة لا تزال تدور عليك وفي أمثالهم : «سير السواني سفر لا ينقطع ».

# مقامــــة الرضـــــوان

يا أبا القاسم أجل مكتوب . وأمل مكذوب . وعمل خيره يقطر و وشره عليل . وما أكثر خطأه وصوابه قليل . أنت بين أمرين لذاً ق ساعة بعد ها قررع السن (١) والسقوط في البد . ومشقة ساعية يتلبوها الرضوان وغبطة الأبد . فما عندرك في أن ترقل كل هذا الإرقال (٢)

(۱) يقال للنادم قرع سنه وسقط في يده ، وأكل كفه وعض أنامله وبنانه . وهذا من باب الكناية لأن ذلك مما يرادف الندم ، ومعنى سقط في يده سقط فوه وأسنانه في يده يعضها . قال الله تعالى : (ولما سَقَطَ في أيند يهم ) (۱) فحذف الفاعل وبني للجار والمجرور، وقرىء : ولما أسقط في أيديهم ، وأصله أسقطت أفواههم في أيديهم فحذفت الأفواه وأسند إلى الجار والمجرور ، كقولك بلغ بالهدي ، ورفع إلى زيد إذا لم ترد ذكر المبلوغ والمرفوع .

(٢) الإرقال الإسراع ، مستعارٌ من أرقلت الناقة فهي مرقال كما استعار حسان في قوله :

« وأصيدُ نهاضاً إلى السيفِ صارماً إذا ما دعى داع ٍ إلى الموتِ أرقلا » وزاد عليه الهذلي حيث قال :

« أما أنه لو كان غيرك أرقلت اليه القنا بالراعفات اللهاذم » .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ، الآية ١٤٩.

إلى الشقاء وطول الحرمان . وأن تُغذ (١) كل هـ ذا الإغذاذ الله النار وغضب الرحمن . وأين علتك في أن تشرُد شراد (٢) الظليم . عن رضوان الله ودار النعيم . هيهات لا عنر ولا علة إلا أن عاجلا حداك (٣) حبنه على إيثاره . ودعاك داعي الشهوة (١) إلى اختياره . الا إن عام الشقوة (٥) أن تقعد أسير الشهوة أيها العاقل لا يعجبنك هذا الم واء (١) والرونق . فإنه صفو مخبو تحته الرّنق ولا يغرنك هذا الرواء (١)

- (١) يقال جاء مغذاً أي مسرعاً ، وقال أبو عبيد الانجذاب سرعة المشيى والاغذاذ مثله .
- (٢) شراد الظليم: مثل. يقال: «أشردُ من ْ ظليم » وهو ذكر النعام ، وكأنه سمي ظليماً لأنه يظالم غيره بأن يَأخذ بيض ذاك يحضنه كما يأخذ ذاك بيضه.
  - (٣) حداه ُ على الأمر بعثه عليه وحثه وهو من حدو الابل.
    - (٤) جعل للشهوة داعياً مجازاً كما جعل لها شيطاناً.
- (٥) الشقوة والشقوة لغتان . وحق هذه أن تفتح شينها لوقوعها قرينة الشهوة . وإذا ورد نحو قوله عليه السلام : (ارْجعن مأزورات غير مأجورات ) . كان اختيار إحدى اللغتين السابقتين على الأخرى للازدواج أولى .
- (٦) أراد بالماء البهاء والآس ، ومنه ماء السيف لفرنده وهو مستعارٌ من الماء المشروب . وهذا مثل لزهرة الدنيا وزخارفها ،
- (٧) وكذلك الرواء المونق والرواءُ المنظر . تقول العرب : ما لفلان رواءٌ ولا شاهدٌ أي منظر ولا لسان . قسال أبو عسلي الفارسي :

المونق<sup>(۱)</sup>. فوراءهُ البسلاءُ الموبقُ . سبحسانَ الله . أيَّ جوهرة كريمة أوليتُ . وبأيّ لؤلؤة يتيمة <sup>(۲)</sup> حليتُ . وهي عقلكَ ليَعقلك . وحجرُّكَ ليحجرَكُ . ونهيتُكُ لتنهاك وأنت كالخلو<sup>(۲)</sup> العاطلُ . لفرط تسرعك إلى الباطلُ .

**₩**→

يكون من الرؤية ويجوز ان يكون من الري وينكون المعنى أن عليه طرأة وعليه نضارة "لأن الري يتبعه ذلك كما في العطش يتبعه الذبول والجهد.

(١) أنق الشيءُ فهو انق وانيق إذا عظم حسنه . وآنق غيرهُ إذا أعجبه وآنقه غيره فهو مونق .

(٢) اليتيمة التي لا شبه لها لانفرادها عن الاشباه . وكل شيء انفرد فقد يتم ُ ويتيم فهو يتيم . وقيل لها فريدة والجمع فريد وفرائد . وقال ابن دريد : الفريدة كل خرزة فصل بها بين ذهب في نظم .

(٣) كالخلو كالخالي من العقل العاطل من حليته ، لأن التسرع إلى الباطل ليس من قضية العقل ، كما قال الله تعالى : (لا يعقلون) فيمن لا يعمل على مقتضى عقله ، وإن كانوا عقلاء مراجيح العقول.

# مقامة الإرعواء (١)

يا أبا القاسم شهوتك يقظى فأنها. وشبابك فرصة فاغتنمها. قبل أن تقول قد شاب القذال . وسكت العدال . أكفُف قليلاً من غرب شطارتك . وانته عسن بعض شرارتك . حين عيدان (٢) نشاطك (٣) تخفيق . وألسنة عذالك تنطق . وعيون الغواني . اليك

(۱) الارعواء افعلال واصل ارعوى أرْعَوْ نحو أحمر ، فأعلت احدى الواوين كما فعلوا في أفعال نحوه وهو أحواوي واصله احواو ، ومعناه الانقياد والميل إلى الرشد ، قال عدي بن زيد العبادي :

« فارعوى قلبُهُ فقال وما غبطة حي إلى الممات يصير ».

وليس من الرعوى لأن لأمه واوٌ ولام الرعوى ياءٌ لأنها من الرعاية. ألا ترى أن معنى ارعى عليه ورعاه واحد ، وإنما قلبت واواً فرقاً بين الاسم وبين الصفة التي هي خزياً وصدياً.

(٢) العيدان جمع العود الذي يضرب به ، وخفقها اصطفاقها واضطراب أوتارها ، يقال : خفقت العيدان .

(٣) جعل للنشاط عيداناً تخفق ، على طريق المجاز . وهو من لطيف الاستعارة وأوقعها . رواني. (١) و عود كُ ريان . وظيلنك فينان . وخطية قد ك عسالة . وفي عمرو (٢) قوتك بسالة (٣) . ثم إياك أن تنزل (٤) على طاعة هواك في الاستنامة إلى الشيطان وخطراته . والرُّكون إلى اتباع خطواته . فإن من تسويلاته لك . وتخييلاته اليك. أن لات (٥) حين ارعواء .

(١) الرنو: دوام النظر. ومنه كاس رنوناة دائمة الدور. وعين رانية وعيون روان. والوقف بإثبات الياء فيما لا ينون كالوقف بحذفها فيما ينون أعني أن الفصيح هذا القاضي وهذا قاض. أراد وصف شبابه فجعل نفسه كالغصن الأخضر واستعار له أوصافه. فلذلك قال وعودك ريان وظلك فينان ، كأنه يخاطب الغصن والفينان الظليل وهو فيعال من الفين وأصله في صفة الشجر يقال شجرة فينانة إذا التفت أفنانها وأسود ظلها فوصف به الظل كما يقال ذيل ذائل. قال أبو نواس: وفينان ما في أديمه جوب ، ومنعه الصرف وهم منه كما وهم الطائي في عريان فقال: «والنبع عريان ما في عوده ثمر ».

- (۲) أراد بعمرو عمر بن معدي كرب ، وكان يعد بألف فارس وجعله لقوَّته عمراً من بديم المجاز وبارعه .
- (٣) والبسالة مصدر الباسل وهو الشجاع الشديد العبوس. قيل: هو أبلغ من الباسر.
- (٤) نزل على طاعته وعلى حكمه إذا قبل ذلك قبول راض غير ناب عنه مطمئنة به نفسه .
- (٥) لات: هي لا التي بمعنى ليس عند سيبويه ، زيدت عليها تاء التأنيث كما زيدت على ثمَّ وربّ للتوكيد وتغير بذلك حكمها فلم تعمل إلا في الأحيان ولم يبرز اسمها وخبرها معاً ولكن أحدهما ، فإما أن الله في الأحيان ولم يبرز اسمها وخبرها معاً ولكن أحدهما ، فإما أن

وأين (١) عنك زمان الانتهاء . على رسلك (٢) حتى ينحني غصن القامة ويبرُق ضلع الهامه . وترى التنومة (٣) ثغامة (٤). فأما ومبعة (٥)

\*\*\*

يقال ولات حين مناص بالنصب يعني وليس الحين حين مناص. وإما أن يرفع على معنى وليس حينُ مناص لهم. وعند الأخفش هي لا النافية للجنس والمعنى ولا حين مناص.

- (١) واين عنك استبعاد للزمان الذي ينتهي فيه عن الصبوات ،
- (٢) الرسل اسم من الترسل في الأمر ، وهو الاتثاد فيه ومنسه الحديث : (إذا أذ نت فترسل ، وإذا أقمت فاجذم ) ، ومعنى على رسلك كن على رسلك أو أثبت عليه وسمعتهم يقولون : امش على رسلك ، وخل الاباعر على رسلها ، وقيل للبن رسل لاسترساله في حلق شاربه وسهولة مروره فيه . ومنه قوله تعالى : (لَبَنَا خاليصاً سائيغاً للشاربين ) ويُقال : لم يغص أحد باللبن قط .
- (٣) التنومة نبات أسود وفي الحديث : (انكسفتِ الشمسُ . على عهد رسول الله ﷺ حتى آضت كأنها تتنومة ) .
- (٤) والثغامة : نبت أبيض . وفي الحديث : (أتى بأبي قحافة وكأن ً
   رأسه ثغامة ) . شبه الشعر الفاحم بالتنومة والأبيض بالثغامة .
- (٥) النشاط والحدة ، يقال : ميعة الشباب وميعة الفرس في عدوه .
   قال أمية بن أبي الصلت :
- « إذ نحن في مبعة الشباب وإذ بعللك غيران واله قطم ».

<sup>(</sup> ١ ) سورة النحل ، الآية ٦٦ .

الشبيبة معك معك منها صاح بك واعظ فلا أسمعك (١) . هذه حبائله ومصايده من الله المستلذ الوقوع المستلذ الوقوع المستلد المستلذ الوقوع المستلد المسترج الحلاص منها .

# (١) فلا أسمعك دعاء من إبليس اهنه الله على الواعظ :

<sup>(</sup>٢) المصايد والمكايد: ياؤهما كياء المعايش في وجوب التصريح بها، ونقطها، وأما نحو الصحائف والرسائل والقائم والبائع فحقها أن لا تنقط، ولكن ترقم بهمزة فوق الياء أو تحتها. ونقطها خطأ قبيح عند العلماء المتقنين والتصريح بها في اللفظ كذلك لا يخرج إلا بين بين أو بهمزة صريحة.

#### مقامة الزاد

يا أبا القاسم اترك الدُّنيا قبل أن تتركبَك °. وافركها (١) قبل أن تفركبَك . طلِّق القائلة على على (٢) فيها أنا غدَّارة ْ غرَّارة ْ . ختَّالة (٣) .

(١) الفرك: البغض ، وفركه يفركه وامرأة فروك خلاف عروب . والمفرّك الذي تفركه النساء . وكان امرؤ القيس مفركاً ، وسأل بعض نسائه فقالت : إنك لخفيف ، العجزة ، ثقيل الصدرة ، سريع الاراقة ، بطيء الافاقة ، وتوجد منك ريح كلب وكان قد أرضع بلبن كلبة .

(٢) الملءُ: مصدر ملأ، والميلءُ بالكسر: القدر الذي يملأ به الشيء. ونحوهما السكر في مصدر سكر النهر والسكر فيما يسكر به. ويقال: أعطني ملأ القدح وملائه وثلثة املائه. قال الله تعالى (فلكن يُقبَلَ مين أُحَدهِم ميلءُ الأرض ذَهبَا) (١)

(٣) الحتل: الحدع. وكلبٌ ختال يختل الانسان حتى يثب عليه. وقال ابن دريد ختلت الرجل عن الشيء: ارغته عنه، وختل الذئب الصيد: تخفى له.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ٩١ .

ختّارة (١) . وما الفائيل (٢) رأيه الا من رآني على الأخرى مختارة . لاتني (٣) أيامه ولياليها ينحيتن (١) من أقطارك . فقيض فيها أسرع (٥) ما تقضي أهم أوطارك . إن أهم أوطارك فيها تزود ك منها . فالبيدار البدار قبل إشخاصك عنها . لكل رُفقة ظاعنة يوم يتواعدونه . وميقات مضروب لا يكادون يظعنون دونه . فيتمه لون (١) في الاستعداد قبل حلول الميعاد . ويتدبرون تعبية الجهاز وتهيئة الزّاد . حتى إذا

## (١) الحتر أقبح الغدر وفي كلام بعضهم :

« ربَّ من هُو عند الناس مختار وهو عند الله ختسار »

(٢) فاثل الرأي : ضعيفه ، وقد فال رأيه وفيل رأيه ضعفه .

(٣) لاتني لا تفتر (ولا تنَّنِيا في ذكِئري) (١) . ويستعمل لايني بفعل استعمال لا يفتاً .

(٤) ينحنن من اقطارك: يأخذن من جوانبك، بمعنى ينقصن قواك، ويضعفن بدنك. قال العجاج:

« كأنهُ من طول ِ جذع ِ العفــس ِ ورملان َ الحمس ِ بعد َ الحمس ِ ينحـتُ من أقطاره ِ بفائس

( o ) أسرع : منصوب نصب المصدر لأن المعنى فقض أسرع تقضيتك . ويجوز أن يكون ظرفاً أي في أسرع أوقات تقضيتك .

(٦) تمهل في الأمر: اتئد فيه وارتاض ووجد مهلة حتى قضى منه وطره. ومنه قول الطائي: « تمهل في روض ِ المعاني العوازبِ » .

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية ٤٢ .

نهضوا نهضوا ملأ المزاود (١) والمزاد. ألا إن الندير بمفاجأة رحيلك ، يصيح بك في بُكرتك وأصيلك. فقلُ لي أين جهازُك المعبال. وأين زادُك المهيال. وأين ما يقتل به الطوى (٢) والظمألا أين . كأنتي (٣) بك قد فوجئت بركوب السفر (١) الشاسع . والشقة ذات الأهوال والفظائع . وليس في مزود ك كف سويق يفثأ من سورة طواك . ولا في إدواتك جرعة ماء تُطفىء من وقدة صداك . فيا حسرتا (١) لو أن يا اسفا تجدي .

<sup>(</sup>١) المزادة الزائدة على السطيحة بجلد، لأن السطيحة من جلدين، والمزادة من ثلاثة . قال الأصمعي : المزادة والراوية والشعيب شيءً واحد وهو الذي يفأم بجلد ثالث بين الجلدين حتى يتسع .

<sup>(</sup>۲) الطوى : الجوع . يقال : طوى يطوي إذا جاع . وطوى يطوي إذا أرى من نفسه الجوع ، وليس به . ونظيره عرج يعرج وعرج يعرج وقتله مجاز عن تسكينه :

أبى جودًهُ لا البخلُ واستعجلتْ به ِ نعمٌ من فتى لايمنعُ الجوعُ قاتله

<sup>(</sup>٣) كأني بك : كأني أبصر بك . ومعناه أعرف لما أشاهد من حالك اليوم كيف تكون حالك غداً ، كأني أنظر إليك وأنت على تلك الحال .

<sup>(</sup>٤) السفر الشاسع : سفر الآخرة وكف السويق ، وجرعة الماء كناية عن الشيء القليل .

<sup>(</sup>٥) والألف في يا حسرتا منقلبة عن ياء الإضافة .

#### مقامة الزهد

يا أبا القاسم ما لك لا ترفض هذه الفانية رفضا. ولا تنفض يديك عن طلبها نفضا. ألم تر كيف أبغضها الله وأبغضها أنبياؤه . ومقتها ومقتها أولياؤه . ولولا استيجابها أن تكون مرفوضة . لوزنت (١) عند الله جناح بعوضه . إن راقلك رواؤها الجميل فما وراءه مشوّه . ما هي إلا سم ذعاف (١) بالعسل مموّه (٣) . منغصة

(١) لوزنت عندالله جناح بعوضة . من قول النبي عليه السلام : ( لو كانتِ الدنيا تزن ُ عند َ اللهِ جناحَ بعوضة ٍ ما سقى كافراً منها شربة ماء ) .

(٢) الذعاف : السم الذي يقتل وحياً.والزعاف بالزاي مثله وزعفتُه وذعفه ُ قصعه مكانه .

(٣) المموّة أصله أن يطلي الحديد ونحوه بماء الذهب ليظن أنه ذهب ثم صار مثلاً في كل شيء مزور . والتمويه تفعيل من تركيب الماء لأن أصله ماه بدليل مويه وأمواه . وماهت الركية ، ورجل ماه القلب . وسمعت في طريق مكة من يقول لبدوي كيف ماء ُ ؟ وإن قال ميهة ، قال أمنيه مما كانت . وأمهيت السكين مقلوب من اموهت . وقد ملح بعضهم في قوله :

« إنَّ الأديبَ ابن موَّه هو الأديبُ المموه »

المسار لم تخل من أذى ، مطروقنة (١) المشارب لم تصف من قدى . مع كل استقامة فيها اعوجاج . وفي كل دعة من المشقة مزاج . (٢) شهد ها مشفوع بابر النجل . رُطبها مصحوب بسكلاء (٣) النخل . أمام الظفر بغنيمتها الاصطلاء بنار الحرب . قبل اعتناق سيبها معانقة أبناء الطعن والضرب . إذ كر المرواني (١) وما منني به من خطة على

(١) يقال ماء طرق ومطروق وهو الذي طرقته الدواب وخاضته وبالت وبعرت فيه . ومنه قولهم هذا معنى مطروق للذي ألم به غير واحد .

(٢) المزاج: ما يمزج به الشيء. قال الله تعالى (وميزاجُهُ مين° تَسنيم ) ومن أبيات الكتاب:

« كَأَنَّ سَبِيئَةً مَن بَيْتِ رأس يَكُونُ مَزَاجِنَهَا عَسَلٌ وَمَاءُ » . والقطاف مثله .

(٣) السلاءُ : شوك النخل ، والواحد سلاءَة . وفي أمثالهم : « إستغنتِ السلاءَةُ عن ِ التنقيح ِ » : قال علقمة بن عبدة :

« أسلاء َة تكعصا الهنديِّ غل لها محطم من نوى قرآن معجوم » .

(٤) المرواني هو يزيد بن عبد الملك بن مروان ، إشترى جارية إسمها حبابة ، بأربعة آلاف دينار . وبلغ من استهتاره بها أنه لهى بها عن تدبير الحلافة ، فكان لا يقعد للناس في الأيام إلا يوماً واحداً . فأصبح ذات يوم فقال لا كذبن اليوم من قال : لا تصفو الدنيا لبشر يوماً . فأمر فحملت المفارش والآلات إلى بستان له بظاهر الرصافة وفرش له حول بركة ثمة ، واجتمع من كان يستأنس به من ندمائه واندفعت حبابة تضرب وتغني فاهتز على غنائها وطرب وصفق بيديه

رأسه مصبوبه مصبوبه مصبوبه ألم عن المتان حبابته المحبوبة ألم ألم هبها مروقة (١) المشارب مصفقة من الشوائب قد صفت لصاحبها كل لذّة وأظلته سحابة اللهو هاطلة مرزة و(١) أما يكفي تيقين المسرور بزوال ما هو فيه منغصاً لسرورها وزاجراً للعاقل أن يلوي (١) على غرورها . بلى إن نزل اللبيب على قضية لبنه . إن دّعاه داعي الشهوة لم يلبه وهيهات إن مدعو الهوى لمجيب . وإن سهم دعوة الدّاعي لمصيب . اللهم إلا عبداً بحبل الله يعتصم ، ويتمسك بعروته الي لا تنفصم .

#### $\rightarrow$

وقال: أطير أطير. قالت: فعلى من تدعُ الحلافة يا أمير المؤمنين؟ قال عليك : فبينا هم على ذلك إذ أخذت حبابة حبة رمان فرمت بها في حلقها فغصت بها وكانت فيها نفسها. وكذب الله دعوى الفاسق ومات بعدها بسبعة أيام.

(١) روّق الشراب وصفقه: صفاه. قـــال الأصمعي: صفق الشراب: حوّله من اناء إلى اناء ليصفو. والتصفيق الصرف والتحويل من صفق إلى صفق وهو الناحية.

(٢) المرذة التي أتت بالرذاذ وهو الضعيف من المطر ، وأرذت السماء . وأرض مرذ : عليها رذاذ . قال الأصمعي وعن الكسائي : أرض مرذة .

(٣) لا يلوي على شيء: أي لا يعرّج عليه. قال الله تعالى: (إذْ تَصْعدونَ ولا تَلُوونَ على أُحَدٍ) (١) وحقيقة لوى عليه: عطف عليه.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ١٥٣ .

طوبتى لعبد بحبل الله معتصمه على صراط سوي ثابت قدمُ له وث اللباس جديد القلب مستر في الأرض مشتهر فوق السماء سيمه (١) إذا العيون اجتلته (٢) في بذاذته (٣) تعلو (٤) نواظرها عنه وتقتحمه (٥) ما زال يستحقر الدنيا بهمته حتى ترقت إلى الأخرى به همتمه فذاك أعظم من ذي التاج متكث على النمارق محتفا به حشمه على النمارق محتفا به حشمه

(١) السيمُ بكسر السين وضمها الإسم. قال: « بسم الذي في كل سورة سمهُ » ومعنى البيت مبني على قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (كونوا جُدُدُ القلوبِ خُلُقانَ الثيابِ تَخفونَ في الأرض تعرفون في السماء).

( ٢ ) إجتلى الشيء ٓ إذا أبصره كأنما جلي عليه فاجتلاه قال : « أنا ابنُ كُلابٍ وابنُ أوسٍ فمن ْ تكن ْ قناعَهُ مغطياً فإني لمجتلي » ،

(٣) البذاذة ترك التكلف في المابس والمطعم . وفي الحديث : ( البذاذة ُ من َ الإيمان ) . ورجل باذ الهيئة وبذها ولقد بذذت بعدي .

(٤) يقال علت عنه العين إذا نبت عنه وفي الحديث : إنه دخل على رسول الله والله وجل باذ الهيئة تعلو عنه العيون فضرب بيده على كتفه وقال : ( هذا خير من الدنيا وما فيها ) .

(٥) إقتحمته إذا جاوزته ولم تتعلق به ازدراءً له .

## مقامة الإنابة

يا أبا القاسم . هل لك  $^{(1)}$  في جآ ذر  $^{(7)}$  جاسم  $^{(7)}$  إن أنعمت  $^{(1)}$ 

(١) يقال : هل لك في كذا وإلى كذا ، لأن المعنى هل ترغب؟ يقال : رغبت فيه ورغبت إليه . وقيل لأبي الدقيش : هل لك في ثريدة كأن ودكها عيون الضياون ؟ فقال : أشد الهل واوحاه يريد أشد الرغبة، ولا يخلو اما إن يركب من حروف هل لك إسما كالحولقة وإما أن يجعل هل إسما بزيادة حرف من جنس آخره كما فعل بلو ، ثم تسمى به الرغبة حيث رأى قولهم : هل لك في معنى أترغب؟

(٢) الجَأَذر: أولاد بقر الوحش. الواحد جؤذر وجوذر واصله فارسي .

(٣) جاسم مكان وهو من قول عدي بن الرقاع :

لا الحياء وأن رأسي قد عثا فيه المشيب لزرت أم القاسيم فكأنها ببن النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم وكأنها ببن النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم به إذا أجابك إليه وقال نعم فإن قات كيف صح الإشتقاق من نعم والحروف لا تكون مشتقة ولا مشتقاً منها لأنها جوامد لا تتصرف ، ولذلك لم يوزن ؟ قلت هو بناء مقتضب من غير اشتقاق وإنما ضمن حروف نعم إرادة أن تكون في لفظه دلالة على معناه . كما قالوا: لا ليت إذا قلت لا ونحوه أمن وهلل .

فلا أنعم َ اللهُ بالكُ (١) ولا وصل َ حبالكُ . ولا فَنُضَ ۚ (٢) فومَن ماءَكَ بالحق ِ ونبّهك َ . وعضّك بالملام وعضهك (٣) . أصبْوة ۗ (١) وحق مثلك أن يصحو لا أن يصبو أنزاعاً وقد حان لك أن تنزع َ لا أن تنزع َ (٥)

(١) نعم باله إذا حسنت حاله . ولانت وانعمه الله .

(٢) قال رسول الله مطالع النابغة الجعدي : لا فض الله فاك فكان ثغره ما عاش كأنه برد ينهل . والفض الكسر مع التفريق ومنه انفض القوم وقال ذو الرمة :

« كَأَنَّ إِدَمَانُهَا وَالشَّمَسُ جَانِحَةً وَدَعَ بَارِجَانُهَا فَضُ وَمَنْظُومِ » . والمراد بالفم الأسنان ، ومثه المثل متى عهدك بأسفل فيك .

(٣) العضه : الشّم ، وحقيقة عضهه قطع عضاهه ، كما يقال نحت أثلته وعصب سلمته .

(٤) أصبوة : أتصبو صبوة .

(٥) أن ينزع الأول من النزوع . يقال : نزع عن الأمر نزوعاً إذا أمسك عنه . وقد عيب على أبي نواس النزع بمعنى النزوع في قوله : « وإذا نزعت عن الغواية فليكن \* لله ذاك النزع لا للناس » .

والقول فيه : إن اصل نزع عن الأمر نزع نفسه عنه . فكثر استعماله محذوف المفعول حتى أشبه الفعل غير المتعدي . فقيل : نزع نزوعاً كقعد قعوداً . وقد ذهب أبو نواس إلى أن استعمله على أصله . وللشاعر أن يلمح الملامح البعيدة والأصول المجهولة ألا تراهم كيف جوزوا صرف غير المنصرف وقصر الممدود لأن الأصل القصر والصرف .

ما أقبح لمثلك الفُكاهة (١) والدُّعابــة (٢) وديد َن (٣) المِمْزاح (١) التَّلعابة (٥) . يا هذا الجدُّ الجيدُ . فقد بلغت الأشد (٢) وخلَّفْت (٧)

(١) الفكاهة المزاحة . وتفكه وفاكه صاحبه وأصله من الفكاهة لأنه كلام يتلذذ به كما يتلذذ بالفاكهة .

(٢) والدعابة مثلها . وقال عمر بن الخطاب في علي رضي الله عنهما : ( ذاك رجل فيه دُعابة ) . وقد رُوي في بعض الحديث : ( المؤمن ُ دعبٌ لعبٌ ، والمنافق عبس ٌ قطب ٌ ) .

(٣) الديدن : الدأب والعادة . وأما الددّن فاللعب ، وهو أحد ما كانت فاؤه ُ وعينه ُ من جنس واحد على فيعل نحو قبقب وسبسب .

(٤) الممزاح : الكثير المزح . قال وقد أوقر جملاً ممزاحاً .

( o ) التاعابة : الكثير اللعب ونظيره ُ التلقامة والتعجابة والتبذارة لصاحب الأعاجيب ومبذر ماله .

(٦) الأشد مثل الأكياس والسدوس في كونه مفرداً غير جمع وإن كان على زنة الجموع و ونظيره على وزنه أسلم ابن عافق بن عك ، وبلوغ الأشدأن يكتهل ويستوفي السن "التي يستحكم فيها عقله و تمييزه وقوته وذلك إذا ناف على الثلاثين وناطح الأربعين . وعن قتادة ثلاث وثلاثون سنة ، وقيل : لم يبعث نبي قط إلا بعد أربعين سنة .

(٧) وخلفت ثنية الأربعين تمثيل مثل حال من يقطع سني عمره بحال المسافر الذي يقطع المراحل ويطوي الثنايا ويخلفها وراءه .

ثنيّة الأربعينُ . ولهَزَ (١) الفتيرُ لداتك (٢) أجمعينُ . أبعدَ ما عطّلتَ شبيبتك َ فِي التغزلِ والتشبيبِ . وذهبتَ بصفوة عُـمُركُ في صفة الحبِّ والحبيبُ . وأضللتَ حلمكَ في أودية الهوَى . وعكفتَ همـّكُ على أَبرَق الحمي وسقط الدّوي . واتخذتَ بقَـرَ الحواء <sup>(٣)</sup> بلاثكَ وفتنتك ° . ووهبتَ لظباء وجرَةَ ذكائكَ وفطنتكُ . تريدُ ويحكُ أن تُصرُّ على ما فعلتْ . وأنَّ تشيَّعُ (٤) النارَ التي أَشعلتْ . مهلاً مهلاً . فلستَ لذلكَ أهلاً . وعليكَ بالخُرُوقِ الواهيةِ مُتنوَّقاً في رفوها . وبالكلوم الدامية

(١) لهزه ُ: القتير . وَخطَ فيه الشيب وخالطه ، واللهز الضرب والقتير رؤوس المسامير ، فاستعير لبدوّ طوالع الشيب وجرى مجرى الحقيقة لتكاثره في استعمالهم واستمراره فيه وفي شعر التهاني :

« قد° كان مغفر رأسي لا قتير به فسمرتُهُ قتيراً صنعة الكبر » .

(٢) اللدة : من ولد كالعدة من وَعد ً . ثم قيل لدَّة الرجل لمن وافق ميلادُهُ ميلادَه تسمية اللصدر وهذا الكلام من باب الكناية لأنه إذا شاب أقرانه في السن فهو من الشيب .

(٣) الحواءُ ووجرة مكانان قال:

« صفراء من بقر الحواء كأنما ترك الحياء بها رُوَّاع سقيم » . وقال النابغة : من وحش وجرة موشي اكارعه. وقال الأصمعي : وجرة أربعون ميلاً ، ليس فيها منزل وهي مرَبّ الوحش ، وهي في الأجناس إسم المرة من وجره ُ الدواء ُ بمعنى أوجره ُ وجراً تقول وَجره وجرة ً واحدة والجواء ُ الوادي الواسع والجادة يقال نزلنا جواء بني فلان .

( ٤ ) شيع النار : ألقى عليها ما يذكيها وحقيقته اتبعَ وقودَها الدقاق من الحطب لتشتعل. ويسمى ما يشيع من الشياع . متنطّساً (۱) في أسوها . أنب إلى الله لعل الإنابة (۲) تمحيّص . وافزع إلى الله لعل الفزع يخلّص . وما أكاد أظن لسعة آثامك إلا أن عفو الله أوسع . ولا أكاد أشك نظراً في كرمه الشامل إلا أنتي مع ذلك أفزع .

(١) تنطس في الأمر : تنوق فيه ومنه النطاسي .

( Y ) الإنابة : الرجوع . وقال عبدالله بن الزبعري :

أبوك الذي كانتْ قريش اذا انتدوا أنابوا إليه في الأمور العظايم ».

يخاطب عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة ، وهو العدّل عد ْلُ قريش كان يكسو الكعبة عاماً ، وتكسوها قريش عاماً . وكان أكثر الناس مالاً في الجاهلية . ويقال : أتاني فلان فما أنبتُ إليه . أي لم أحفل به وهو من ناب ينوب نوبة إذا رجع مرة بعد أخرى . وكأن حقيقته دخل في النوبة .

## مقامة الحدر

يا أبا القاسم إحزُر (١) نفسك إن تعلقت ببعض أطرافها جمرة . أو أصابته من الماء المغلي قطرة . هل تم عند صدمة (٢) ذلك لأن تقلّب فكراً في خطب مهم. أو ترفع (٣) رأساً لحبيب ملم . أو تلقي سمعاً إلى ما تتهاوى (٤) اليه الأسماع . وتتقاذف نحوه القلوب والطباع . أم بها في تلك الوهلة (٥) ما يشغلها عن أن تنطيق في شأن يعنيها

(١) إحزر نفسك قدر حالها ، وقس أمرها .

(٢) الصدم: المستُ بشدة اعتماد ويقال: صدم بــه الحائط، واصطدم الفحلان. ومنه صدمة الكأس لحمياها وصدمة الخطب. وفي الحديث: (الصبرُ عند الصدمة الأولى حين تصدمُ المصيبةُ صاحبها). (٣) كلمته فما رفع في رأساً: أي فما أبه في ولم يبال بي . ومعناه: كلمته وهو مطرق لا يرفع بسببي وبسبب كلامي بعض رأسه

والتنكير الملك . (٤) تتماوي الله الأسماء : تتسادع الله مرةال : المري رااخ

(٤) تتهاوى إليه الأسماع : تتسارع إليه . ويقال : الهويّ بالضم إلى فوق وبالفتح إلى أسفل . وقال بشار بن برد :

« كَأَنَّ مِثَارَ النقع فوقَ رؤوسهم ْ وأسيافُنا ليل ْتَهَاوَى كُواكبه » . أي تتسارع في السقوط .

( o ) فعل ذلك في أول وهلة : أي في أول ساعة . وهي من وهلت إلى الشيء وهلاً ووهمت إليه وهماً إذا ذهب وهمك َ إليه . وحقيقتها في أول خطرة .

بحرْف. أو ترمي إلى أحبِّ خلق الله اليها بطرْفْ . كلا ولو كنت ممّن يعطفُ (۱) الأعنة بإصبع . ويتبسَّطُ (۲) في مهاب الرياح الأربع (۳) لشغلك التألم عن كبرياء سلطانك . ولأدرج تلك الأعنة تحت مطاوي نسيانك . هذا وإنَّ الجمرَة والقطرة كلناهما هنة "(١) يسيره . ومدَّة إيلاميها ساعة قصيره . ثمَّ إنها على ذلك لتنسيك جميع ما همتنك إيلاميها ساعة قصيره . ثمَّ إنها على ذلك لتنسيك جميع ما همتنك

(١) ممن يعطف الأعنة باصبع ، هو الملك العظيم السلطان ، الذي استوى على الناس وقهرهم . فكأنهم خيل امتلك أعنتها . فهو يعطفها كيف شاء باصبع واحد لا يكترث بها لعزة سلطانه ونفاذ أمره . وهو من باب التخييل وتصوير الحالة الدالة على التصرف كقوله عزَّ وجل (والأرْضَ جميعاً قَبَضَتُه مُ يَوْمَ القيامة والسموات مطويات بيمنه ) وهو من قول البحتري : « يثني الأعنة كلهن باصبع » .

- (٢) تبسط في البلاد تغلبَ عليها وانتشرت فيها آثار غلبته وسلطانه . من قولهم : تبسط فلان في بلد كذا إذا سار فيه طولاً وعرضاً ، وتبسط في الأرض : تمدَّد عليها مستلقياً .
- (٣) الرياح الأربع: القبول التي تهب إلى قبل الكعبة: وهي الصبا والدبور التي تهب إلى دبرها، والجنوب التي تهب إلى جنبها الأيمن، والشمال التي تهب إلى شمالها.
- (٤) الهن والهنة: كنايتان عن المذكر والمؤنث من الأجناس، كما كني بفلان وفلانة عن الاعلام. ونظير هنة سنة وعضة في أن لامها واو أو هاء بدليل هنيهة وهنوات كما يقال: سنوات وسانهت النخلة وعضوات وعضاة .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ، الآية ٦٧ .

اليه عائره (١). وأفكارُك عليه دائره . وتشخيص بك عن المضجع الممهود . ونطلق حببك عن المضجع الممهود . ونطلق حببك على المسهود . ونطلق أله التي حسبك ما سمعت من فظاعة وصفيها وهوله . وكفاك فيها ما قاله الصادق المصد ق في قوله . وأفظع ذلك كله أن عذابها أبد سر مد . (١) ليس له منتهى ولا أمد . هلا جعلتيها ممثلة قد الم ناظريك كأنك تشاهد عينها . (١) وكأنه لا برزخ بينك وبينها ، إن كنت كما تزعم بما نظر ت به الوحي مؤمناً . وكما تدعي بصحته موقناً . فإن أدنى ما يحتكم علي تبصر تلك الحال . ويتقتال (١) تصور تلك الأهوال . أن تكون في جميع ساعاتيك إما لا (١) على صفتك في الساعة التي آلمك فيها في جميع ساعاتيك إما لا (١) على صفتك في الساعة التي آلمك فيها

(١) عائره من عار الفرس ذهب ها هنا وها هنا من مراحه . وقال ابن دريد : انطلق من مربطه فذهب على وجهه . ومنه العيّار الذي لا يستقر في مكان يتردد في الشر وهو بين العيارة . وقالوا : أعير بيت قالته العرب :

« فمن ْ بلق خيراً يحمد ُ الناس ُ أمرَه ُ

ومن يغو لا يعدَّم على الغيِّ لاثمَّا ﴾ .

(٢) السرمد وزنه فعمل لأن ميمه مزيدة واشتقاقه من التسرد وهو التتابع .

(٣) تشاهد عينها أي ذاتها وحقيقتها .

(٤) الاقتيال الاحتكام وهو افتعال من القول أو من القيل ، لأن الاقيال يحتكمون على الناس في ممالكهم قال كعب الغنوي :

﴿ وَمَنْزُلَةً ۚ فِي دَارِ صَدَقٍ وَغَبِطَةٍ

وَّمَا اقْتَالُّ مَنْ حَكُمْ عَلَيَّ طَبِيبٌ ﴾

(٥) يقال افعل هذا اما لا: أي أن لا تفعل غيره. فحذف الفعل

مس الجمرة التي خطبها هيتن . وآذتك إصابة القطرة التي مقدار أذاها بيتن . قلقاً متأوهاً . نزقاً متولهاً . لا تلتفت إلى الدنيا التفاتة راغب . ولا ترتاح لأجل ما تعطيك من عُجالة (١) الرّاكب ، ولا تفطئن كرّاتها ودوّلها أساء ت أم سرّت . ولا لأياميها ولياليها أعقت أم برّت .

 $\rightarrow$ 

وجعل ما عوضاً منه. والمعنى: أن تكون على صفتك عند مس الحمرة ان لا تكن على أشد منها وأعظم.

<sup>(</sup>۱) العجالة ما تعجلت من شيء وعجالة الراكب ما يستعجله الراكب العجلان غادياً في مهم ، يقال : عجالة الراكب تمر وسويق يراد لا يستأنى به إلى أن يخبز ويطبخ لعجلته .

## مقامة الإعتبار

\*\*\*

يا أبا القاسم قد رأيت العصرين (١) كيف يقرضان الأعمسار، ويهدمان العمارة والعمّار (٢). ويُسكّنان الديار غير بُناتَها. ويورثان الأشجار جُناة بعد جُناتها. و بملكًان (٣) صاحبة الغيران غيرة ، ويقسمان ما دوّخ (١) في اكتسابه بعدما كان ينهالك عليها غيرة ، ويقسمان ما دوّخ (١) في اكتسابه

## (١) العصران الليل والنهار وقال المتلمس :

« ولن علبث العصران يوم وليلة الفاطلبا أن يدركا ما تيمما » (٢) العمار الكثير العمارات ، وبه سمي الرجل عماراً كما سمي عام ال

(٣) املك وملك أخوان في النقل من ملك ، نحو انزل ونزّل إلا أن ملك عام واملك خاص . يقال : كنا في املاك فلان واملك فلان فلانة واملكه خطبته . هذا مما يشهد لك في وجوب الوقف على الاسجاع فإنك لو وصلت لزمك أن تقول غيره .

(٤) دوَّخ الرجل: قهره وذلله. ودوَّخي الهجر: ذللني. منقول من داخ له يدوخ دوخاً إذا ذلَّ له ُ إِنْ وقالوا: أداخ له أي ذلَّ له. وأنشدوا:

« وَحَوِثْرَةُ المهديِّ بمصرَ جياده ُ وأسيافُهُ حتى أداختْ لَهُ مصرُ

القرى والمدائن . وأقفلَ عليه المخابىء والمخازن . بينَ حي كحيّاتِ الوادي . كلُّهم له صيّاد وأعادي . فرُوَيدك (١) بعض هذا الحير ص

 $\rightarrow$ 

ثم قيل على الاستعارة: دوخ البلاد: أي ذللها بكثرة وطئه. وفي معناه طريق معبد أي مذلل. ويقال للطرق الاذلال الواحد ذل ومنه المثل أجر الأمور على إذلالها أي على طرقها الموطأة.

(١) رويد رويداً في معنى امهل ، وهو من الأسماء المقتضبة على الفظ التصغير نحو جميل وكعيت . ومعناه امهل قليلاً وهي من جملة الأصوات التي سُميَّت بها الأفعال كبله وايه واف وفي معناه تيدكفان قلت تيدك من أين هو قلت هو من التؤدة التي هي الاناة والرفق ، وتأد في الأمر . وسمعت منهم من يقول على تيدك ، فسألته عن معناه . فقال : معناه التؤدة والتاء منقلبة عن الواو من الويد وهو مشي المقثل . قالت الزباء : «ما للجمال مشيها ويدا » ؟ ووأدت الحيل . وقال ضرار : «والجرد ترفل بالابطال شازبة كأنها حداً "في سيرها تتسد " ومنه الموودة فإن قلت وأد وآده من قولم تعالى ( ولا يسؤده ولا يسؤده والسوائهما أصل برأسه ويفطهما » (۱) أيهما مقلوب من صاحبه ؟ قلت : كلاهما أصل برأسه الستوائهما في التصرف ، ونظيرهما جذب وجبذ . فإن قلت : التأيد على التأني في قول أبي الطبب : «نحتى من خطوها تأيدها » .

أما كان قياسه بالواو دون الياء. قلت: هو تفعيل كالتدير وليس بنفعل. فإن قلت: أرأيت إن كان تفعلاً من الايد؟ قلت: لا يبعد لأن من شأن المتحامل على ضعفه أن يتكلف قوة. فإن قلت: فلم قلبوا الهمزة في تثدك ياءً وقياس تخفيفها تادك بالألف كنظائره من راس

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية هه٠٠.

الشديد . على تشييد البيناء الجديد . ولا يصد تلك إبار (١) السُّحرُق (٢) الجبَّار . عن ِ التَّبتُّل ِ إِلَى الملك ِ الجبَّار (٣) وإيَّاكَ والكلَّفَ ببيضات (١)

### \*\*\*

وفاس : قلت : هو قلب خارج عن القياس ونظيره الذيم في الذأم ، يقال ذأمه ذيماً في ذأمه ذأما .

(١) ابارُ النخل تلقيحها يقال ابر النخل وابره ، ومنه قول رسول الله عَلِيلَةٍ : ( من ْ باعَ نخلا ً موبراً فمثرتُهُ للبائع إلا ّ أن ْ يشترطَ المبتاعُ ). وبه احتجَّ الشافعي على أنه إن كان مؤبراً فالشَّمرة للبائع وان كان غير مؤبر فهي للمبتاع لأن من أصله العمل بدليل الخطاب . وأبو حنيفة رحمه الله يسوّي بين المؤبر وغير المؤبر في أن ثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع . (٢) السحوق النخلة التي بعدت في الارتفاع من السحق ، والجمع

سحق ، قال زهير:

« كَأَنَّ عَيْبِيَّ فِي غَرْبِي مَفْتَلَــةِ من َ النواضح تسقي جنّة سحقا » (٣) والجبارُ العظام الطوال من النخل الواحدة جبارة. وقـــال الأعشى :

عليه أبابيل " من الطير ينعب " » .

(٤) تشبه الحسان البيض من النساء ببيض النعام: قال الله تعالى: (كَأَنْهَدُنَّ بِيضٌ مُكَنَّنُونَ) (١) ويقال: بيضات الحدور، على طريق الاستعارة وأضافهن إلى الحدور للدلالة على أن المراد النساءُ. كما يقال أسد اللقاء ورأيت أسد تميم وثعالب قيس تريد رجالهم الموصوفين بالشجاعة والحبِّ. وقال امرؤ القيس:

<del>- ||||</del>

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ، الآية ٤٩ .

الخُدور. وقسماتهن (۱) المشبهة بالبُدور . وأن تعلق همتك بأعلاق (۲) الأموال . والاستيثاق منها بالأبواب والأقفال . واستنظر نفسك إن تقاضتك (۳) إيثار الملاهي ، واستمهلها إن طالبتك بارتكاب المناهي ، إلى أن يتفضَّلَ عليك ذُو الطول والمينة . بالوصول إلى دار الجنة .

 $\rightarrow$ 

« وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت عـن لهو بها غير معجل فكم عقعق قد رام مشية قبجة فانسي ممشاه ولم يمش كالحجل » .

- (١) القسمة أعلى الوجنة : وقيل وسط الوجه الأنف والوجنتان .
   وقيل مجاري الدموع وقال :
- « كأن دنــانيراً على قسماتهــم في وإن كان قد شفَّ الوجوه ُ لقاء »
- (٢) العلق النفيس الذي تعلق به النفس.قال نهشل بن جري الدارمي :
   « إني وقومي إن وجعت اليهـــم

كذا العلق آلي لا ينول ُ ولا يشري »

أي لا يعطيه نوالاً ولا يبيعه لعزته عليه ونفاسته عنده . وقيل : لا يستعمل إلا فيما لا روح فيه كالثوب ونحوه .

(٣) اقتضاه الدين وتقاضاه إذا طلب اليه قضاءه .

# مقامة التسليم

جديدان (۱) يتبنى بتناسُخهما كلُّ جديد. ويكلُّ على تعاقبهما كلُّ جديد. ويكلُّ على تعاقبهما كلُّ حديدُ. وطلوعُ شمس وغروبُ شمس . يطرّرحان كلَّ إنسي تحتَّ الرّمْس (۲) . وما الدّهرُ إلاَّ أمس (۳) ويوم وغد . وما العيش ُ

(۱) الجديدان والاجدان الليل والنهار وتناسخهما نسخ كل واحد منهما الآخر .

(۲) الرمس تراب القبر ورمسته دفنته.

(٣) الامس له ثلاثة أحوال يكون اسم جنس منصرفاً متصرفاً كاليوم والغد وغيرهما من أسماء الأحيان فيستعمل نكرة ومعرفاً باللام والإضافة. فيقال: ما الدهر إلا أمس ويوم وغداً. ومضى الأمس وامساك. قال الله تعالى: (كأن لم تغن بالأمس) قال نهشل بن جري الدارمى:

«ولا تدرك الأمس القريب إذا مضى

<del>- (())</del>

وعلماً غير منصرف فيقال مضى أمس وما رأيته منذ أمس قال: « «لقد رأيت عجبــاً مذامســا عجائزاً مثل السعالي خمسا » إلا ضَنْكُ "(۱) ورغد "(۲) . وأيهُما قُينِّضَ لإنسان ". فقد وُكلِّل بإزالته مر الزمان ". فَذُو اللبِّ من جعل لذاته كأوصابه ". وسوَّى بين حالتَي عُسُرسه ومُصابه . ولم يفصل بين طعمي أريه وصابه . فإذا اعتورة النعيم والبُوس . لم يُعتقب عليه التهللُ والعُبوس ". ذاك اعتورة مسلِّم "لمُجتلب القضا . عالم "أن كل ذلك إلى انقيضا . والذي

#### \*\*

ومبنية على الكسر كقولك مضى أمس بما فيه . قال سيبويه : كسروها كما كسروا غاق . وقال الكسائي : سمي بأمس الذي هو أمر من أمسى وإذا نسب اليه كسر أوله وهو من تغييرات النسب .

(١) الضنك مصدر من ضنكه يضنكه ضنكا إذا ضيقه ومنه المضنوك للمزكوم. ولذلك وصف بالمذكر والمؤنث. قال الله تعالى: (معيشة ضنكا) (١) وقرىء ضنكي على فعلي. وقالوا: ضنك ضناكة وضنوكة فهو ضنك فإذا يكون الضنك صفة كالضخم والفخم ويكون مصدراً كما يكون الضيق بمعنى الضيق والضيق. فإن وصف به المذكر احتمل الأمرين، وإن وصف به المؤنث كان مصدراً. ومنه الضناك السمينة لأن جلدها يضيق عنها، ألا ترى إلى قوله عليه الصدلاة والسلام: (لا مقورة الالياط ولا ضناك). كيف قابل بها المقورة وهي المهزولة المتسعة الجلد من قولهم دار قوراء .

(٢) الرغد سعة العيش والرفاهية وقد رغد العيش رغداً فهو راغد ورغد رغادة فهو رغد ورغيد .

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية ١٢٤ .

بينَ دفتيه (۱) قلب هنواء (۲) . قد تياسرته (۳) الشهوات والأهواء . لا استبصار (۱) يزعه . ولا روية تردعه . لا يعرف الغنائة والسمن الآ في بدنه وماشيته . ولا يفطن للقلة والكثرة إلا في ضبنته (۵) وحاشيته . لا يعبأ بدينه أغنت هو أم سمين . بل هو بالغثاثة قمين . ولا يكترث بخيره أقليل هو أم كثير . بل هو بالقلة جدير ، ولا يرى النقصان إلا ما وقع في ماله . ولا يسبالي به في سيره وأعماله .

(۱) الدفان:الدفان ومنه المثل مثقل استعان بدفيه.وهذا من جملة ما استدركه ابن السكيت على الحياني حين قعد لاملاء نوادره ، وقد أملاه مثقل استعان بذقنه .

(٢) هواء خال فارغ قال الله تعالى : (وأَفَئِدَ تُنهُمْ هُوَآء)(١) وقال حسان : « فأنت مجوَّف نخبُ هوآء » وهو وصف بالهواء الذي هو الحو .

(٣) تياسرته : تقاسمته من الميسر . قال ذو الرمة :

« بتفريق ِ اظعان تياسر ْنَ قلبَـه ُ وخانَ العصا من ْ عاجل ِ البينِ فادح ِ »

(٤) الاستبصار لبصيرة القلب كالابصار لبصر العين. يقال: استبصر في أمره ودينه إذا كان ذا بصيرة ،

(٥) ضبنة الرجل : عياله وتبعه ، لأنه يضطبنهم أي يجعلهم تحت ضبنه ، وهو ما بين الابط والكشح ويؤويهم اليه ويكنفهم .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية ٤٣.

قد وان (۱) على قلبه حبُبُّ الدنيا رَينا . وزانه الشيطان في عينه زينا ، فذاك إن نزل به بعض اللَّلُواء . رُزء فيه أيضاً (٢) بمثوبة العَزاء . ولا يدري أن الرُّزء بالثواب أطم (٣) . وإن سال به البحر الغيطم (١٠).

(١) الرين والران: ما يغشى القلب ويغطيه من القسوة والغلظة. قال ابن دريد: أصل الرين الصدا الذي يركب السيف. ويقال رين بفلان وران به السكرُ والنوم وفيه وَعليه. وقال عبدة بن الطبيب:

«أوردته ُ القوم ُ قد ْ رانَ النعاسَ بهم فقلت ُ إذ ْ نهلوا مــن ْ مائه قيلــوا »

وقال الشماخ:

« مخافة َ أَنْ يرينَ النومُ فيهمُ بسكر سناتهم ْ كلِّ الريون ِ » وفي التنزيل : (بلَلْ رانَ على قُلُوبهم ْ).

(٢) الايض: الصيرورة. وآض الرجل عالماً صار عالماً. ويكون بمعنى العود يقال آضت المياه. ومنه قولهم: قد آضت ذكاء وانتشرت الرعاء. وقد وقع موضعاً مكيناً يعني الرزءُ بفقد ثواب المصيبة مصيبة أخرى. فمن جزع فقد جمع على نفسه مصيبتين.

(٣) أطم : أغلب . ومنه الطامة النازلة التي تطم أي تغلب قال البحترى :

« جرى الوادي فطهم على القرى »

وطم الركية كبسها .

(٤) الغطم: الكثير الماء. وفي معناه الغطاءط وهو من تركيبه، إلا أن عينه مكرره ومنه غطمط البحر وتغطمط إذا زخر وعبَّ. رُزْءُ الفتى بثوابه لعزائه (۱)

يُنْسي الشديد الصَّعب من أرزائه ليس الفتى إلا قَي إن نابه عزاء (۲)

عزاء (۲) دهر عز في عزائه عزائه والعيز أن يلوي على الصَّبر الذي على الصَّبر الذي يواب الله تحت الوائه

<sup>(</sup>١) اللام في لعزائه تتعلق بثوابه أي بما أثيب به لأجل عزائه ،

<sup>(</sup>٢) العزَّاء: الشديدة من شدائد الدهر، قال دريد بن الصمة: «كميشُ الازار خارجٌ نصفُ ساقه صبورٌ على العزاء طلاعُ أنجُد ِ

<sup>(</sup>٣) يمشي ثواب الله ِ تحت لوائه : من أبرع كلام وابدعه

### مقامة الصمت

يا أبا القاسم زعمت أنتك ما ألممْت (١) بمعاطاة كأس العُنقار . لا في أوقات الطيش ولا إذ لبست ثوب الوقار . وإن حُميّاها (٢) لم تطر (٣) في هامتيك . ولا دبّت في مفاصيليك . ولم تقف على حقيقة

شرح مقامة الصمت.

(١) الألمام: الاقلال من كل شيء. فالألمام بالمكان ما قل من

اللبث فيه ، وبالطعام والشراب ما قلّ من إصابتهما . قال :

« يكفيه ِ حزة فللذان ألم ً بها

من الشواء ويروي شربه ُ الغمرُ ».

ولقد بالغ في هذا البيت من وجوه حيث جعل المتباول فلذا ثم حزة منه ثم من الشواء الذي هو أشهى من القدر ، ثم ان جعله كافياً مع قلته ونذارته بعد أن جعله ملماً به ، وجعل الغمر الذي هو القدح الصغير مروياً له ثم مروياً له ثم مروياً شربه ومنه اللمم في المس وإصابة الذنب واللمام فيما أنشده الأصمعى :

« لقاء ً إخلاء الصفاء لمام ً » .

(٢) الحميا: سورة الشراب، واشتقاقها من الحمى وهي في صوغها على لفظ التصغير نظيرة الثريا.

(٣) والطيران في الهامة والدبيب في المفاصل من الطباق الحسن.

أثرها وعمليها. ولا عرفت ما معنى نشوتيها (١) وثملها (٢). وأنك من المصونين عمّا يُد نَّيها (٣) ويدُ ني منها. والآمنين أن تُسئلُ يوم العرض أعمالُك عنها الهما وإن صدرَت زعمتُك عن مصدوقه (٤). وكانت كلمتلك محضة عير ممذوقه . فغيبة الأخ المسلم من تعاطي الكأس أحرَم (٥) والإمساك عن عرضه من ترك المعاقرة ألزَم ،

(١) النشوة أول السكر. وكأنها من النشوة بكسر النون وهي رائحة الخمر . كأنها رايحة من السكر: أي طرف منه . ويقال نشى فلان إذا سقى قليلاً .

- (٢) الثمل الثقل من الشراب. قال الأعشى:
  - «أقول ُ للركب في درنا وقد ْ ثملوا

شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل »

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بقر حمزة بطن شارفيه واجتبَّ اسنمتهما ، فدخل عليه رسول الله عليه فقال : مه يا عم فصوَّبَ النظرَ فيه ثم قال ألسم عبيداً لأبي فرجع القهقرى : « إن عمك قد ثمل ومالك على ً » .

- (٣) ما يدنيها هو أن تتخذها أو تسباها أو تستهديها وما يدنى منها ان تشتهيها أو تخالط أهلها أخوان الشياطين فيزينوها لك أو يزينها كبيرهم أبو مرة .
- (٤) المصدوقة والمكذوبة: بمعنى الصدق والكذب ونظيرتهما الماوية مصدر أوّى له إذا رحمه .
- (٥) احرم أشد حرمة: تقول أحل من ماء السماء واحرم من لحم الحنزير .

إِنَّ المُغتابَ فَضَّ اللهُ فَمَه . يأكلُ لحمَ المُغتابِ (١) ويشربُ دمَه . و وَاكَ لَعَمرُ اللهِ شرٌ من شرْبِ ماءِ الكَرْمِ . وأغمسُ لصاحبها في غمارِ الإثم والحُرْم . فاسجُن يا أبا القاسم لسانتك . وأطبق عليه شفتيك وأسنانك . ثم لا تُطلق عنه إلا ما ترى النطق من الصمت أفضل . وإلى رضى الله وما يتُزْلفُ اليه أوصل . وإلا فكن كأنك أخرَس . واحذر لسانك فإنه سبع أو أفرَس . حسبُك ما أوردك أخرَس ألموارد (٢) . وما صب في الأعراض من الصوارد (٢) . وما صب في الأعراض من الصوارد (٣) شعر ؛

ألا رُبَّ عبد كفَّ أذياله ولَـم ولَـم الحار القريب أذاته ولكف عن الحار القريب أذاته وطيب بثلب المسلمين لسانه وإن كان لم يبلل براح لهاته ويرجو نجاة من توجه سخطة عليه وكلاً ما أعز نجاته عليه وكلاً ما أعز نجاته

(١) المغتاب في اسم الفاعل واسم المفعول بلفظ واحد وكذلك المختص والتقدير مختلف لأن الألف في أحدهما منقلبة عن ياء مكسورة

وفي الأخرى عن مفتوحة وكذلك تقدير الحرف المدغم .

 (٢) دُخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو ينضنض لسانه ويقول : « إن ذا أوردني الموارد » .

(۳) الصوارد: النوافذ.یقال: سهم صارد وصرد وقد صرد یصرد وصرد یصرد. قال ذو الرمة:

« والتاركُ الكبش مصفراً أنامله في صدرِه قصدة من عاملٍ صررِد»

### مقامة الطاعة

يا أبا القاسم تبتل إلى الله وحل ذكر الخصر المبتل (١) . ورتل (١) القرآن وعد عن صفة النغر المرتل . أدر عينيك في وجوه الصلاح لتعلق أصلحها . وابك على ما لتعلق أصلحها . لا في وجوه الملاح لتعشق أصبحها . وابك على ما مضى في غير طاعة الله من شبابك . ودع البكاء على الظاعنين من أحبابيك . وعليك بآثار من قبلك ممن تعزز بالبروج المشيدة . واعتصم بالصروح الممرده (١) . وتجبر في القصور المنجدة (١) . ثم أ

(١) المبتل: المخصرُ كأنما بتل لحمه أي قطع حتى دق.الا تراهم يقواون : محطوطة المتنين كأنما حط لحمها حطاً حتى كانت ممشوقة . (٢) ورتل القرآن واتثد في قراءته والثغر المرتل المفلج . يقال :

ثغر رتل ومرتل . (٣) الممرّد: المملس ، قال الله تعالى: (إنه صُمَرْحٌ مُمَرَّدُ )(١).

وقال أبو عبيدة مرد البناء طوله.والممرد الطويل من النخل. قال المرار: «نفجتْ جوانبها واسند صلبهـا وسمتْ بمثل ممرد النخل »

(٤) المنجدة . المزينة ، ونجود البيت ستوره التي تزيّن بها حيطانه ونجد البيت رفع ستوره والتركيب المنجد المرفع ، ومنه نجاد السيف لما

<sup>(</sup>١) سورة النمل ، الآية ٤٤.

خرجَ من الدُّنيا راغيماً (١) لم يُنجه من الإذعان لمذلة الحروج. تعززه بالبروج. ولم ينقذه من قابض الروح. اعتصامه بالصروح. ولم يخلَّصُه من الاستكانة (٢) في القبور. تجبرُه في القصور. قف على

يرفع به ونجود الأرض. وفي كلام علي رضي الله تعالى عنه : «أين من بنى وشيد ، وزخرف ونجد ، وجمع وعدد ؟ » .

(۱) رغم أنفه لصق بالرغام وهو التراب ومعناه الذل ، وفعل ذلك على الرغم أي على الذل والكره . ورغم يرغم أفصح . وبه روى قول كعب بن زهير :

« فان ْ تسألى الأقوام ُ عنِّي فــإنني

أنا ابن الذي قد عاش تسعين حجة الله على رغم من رغم أنا ابن الذي قد عاش تسعين حجة

فلم 'يُخزَ يوماً في معد ولم يلم أقول شبيهات بما قال عالماً بهن ومن يشبه أباه فما ظلم» الرغم والرُّغم والمرغم واحد. ويقال للأنف وما حوله الرغامي.

(٢) استكان إذا ذل وخضع وهو استفعل من الكون أي صار له كون خلاف كونه كما يقال استحال إذا تغير من حال إلى حال قال الله تعالى : (وما ضَعفوا وما اسْتكانوا)(١). وقال ابن أحمد :

« فلا تصلي بمطروق إذا مـا سرى القومُ أصبحَ مستكينا » إلا أن استحال عام في كل حال ، واستكان خاص بالتغيير عن كون مخصوص ، وهو خلاف الذل والتطامن . وقيل : هو استفعل من

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ١٤٦.

أطلالها بالتّأوه (١) والاستعبار (٢) ولا يكونَنَّ تأوُّهُك واستعبارُك إلا لله لله كر والاعتبار . ولا تستوقف الركب في أوطان سلمتى ومنازل سُعدَى مُقترِحاً عليهم أن ينساعدوك بالقلوب والعنيون . ويساعفوك (١) ببذل ذخائر الشؤون (١) . مترددا في العيراص والملاعب . متلددا (١)

 $\leftarrow$ 

الكين وهو البطرأي صار مثله في الحقارة والذل. ويجوز ان يكون أصله استكن افتمل من السكون وزيدت الألف لإشباع الفتحة كقوله :

«ينباعُ من ذفرى غضوبِ جبرة

وأنتَّ من الغوائل ِ حين ترمى »

وكقوله :

«ومـن ذم الرجـال بمنتــزاح »

ولم يرضه الشيخ أبو علي الفارسي لثبات الحرف في متصرفات الفعل نحو مستكين وتستكين إلا أنه يجوز أن يكون من الزيادات المستمر على إثباتها. كما قالوا: مكان وهو مفعل من الكون ، ثم قالوا: أمكنة وأماكن وتمكن واستمكن .

- (١) التأوهُ من أوه كالتأفيف من أفف.
- (٢) الاستعبار : البكاءُ من العبرة .وهي تردد البكاء في الصدر. ومن أبيات الكتاب :
  - « لما رأت ساتيك ما استعبرت لله در اليوم من لامها » (٣) المساعفة: المواتاة والمواساة.
- (٤) وذخائر الشؤون الدموع والجمع بين المساعفة والبذل والذخائر من الكلام المناسب المتلاحظ الذي يشترطه البلغاء .
- (٥) تلدد إذا تحير فترددها هنا . وهاهنا من لديديْ الوادي ، وهما جانباه . وقيل تلفت يميناً وشمالاً من لديديْ العنق وهما صفحتاها .

في مساحبِ أذيالِ الكواعبْ. تقولُ أين آيامُنا بحُزُوى. ومَن لنا بليالي العقيق واللَّوى. حسبُكُ ما أوضعت من مطايا الجهل في سبئل الهوى. وما سيرت من ركاب الضَّلال في ثنيّات الصبا. ما لك لا تحلُ عنها أحماليك. ولا تحلُطُ عن ظُهورِها أثقاليك. ألق حيالها على غواربها. واضرب في وبجوهيها تطير إلى مساربها (١). وأداب نفسك في سببُل الله فطالما أرحتها على مضاجع الشيطان. وأحميضها (٢) فقد حان لها أن تسأم من خلة العصيان.

(۱) المسارب مواضع السروب. يقال: سرب في الأرض سروباً إذا سار فيها. من قوله تعالى: (وسارب بالنهار) (۱). والسرب: الطريق لأنه يُسرب فيه قال مزاحم بن الحارث العقيلي يصف ممنعات:

« أباحت لهن ً المشرفية أ والقنا مساربُ نجد من فلاة ومنهل ي

لما جعل للضلال ركاباً اتبعها ذكر الثنيات وحل الأحمال وحط الأثقال والقاء الحبال على الغوارب والضرب في وجوهها والطيران في مساربها، وهو المجاز المرشح الذي لا تعثر عليه إلا في كلام الفحولة.

(٢) الحمض: ما ملح من المرعى ، والحلة ما حلا منه . وإذا سئمت الابل الحلة تحمضت حتى إذا لم تجد الحمض تعللت برفات العظام ، وتقول العرب الحلة خبز الابل والحمض فاكهتها فضرب بذلك مثلاً للالمام بالطاعة بعد طول الإقامة على العصيان في أمثالهم: «قد اختللت فتحمض». وفي أبيات الحماسة .

« وإنك مختل فهل أنت حامض » .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ، الآية ١٠.

## مقامة المندرة

يا أبا القاسم فيئتنُك (١) إلى الله من صُنعه وفضله الغامر. فهنيئاً (٢) مريئاً غير داء مخامر. لقد رآك عن سواء المنهج زائغاً وعن مسن عوشنُك (٣) على الحق الأبلج رائغاً. هائماً (٤) على وجهيك راكباً رأسك (٥)

(١) فيئتك : رجعتك وتوبتك ، من فاءً إذا رجع ومنه فيءُ المولى وهو رجوعه إلى المرأة بجماع أو بقول ان عجز .

(٢) فهنيئاً مريئاً هو من قول كثير :

هنيئاً مريئاً غير داء مخامر لعزّة من أعراضنا ما استحلت » وسمع علي رضي الله تعالى عنه قوماً في المسجد ينالون منه ، فأخذ بعضادتي الباب وأنشده متمثلاً . وانتصب هنيئاً انتصاب المصادر وهو صفة في أصله وتقديره هنيئاً لعزة ما استحلت من أعراضنا هنيئاً ،وغير داء حال مما استحلت ولو قدر ليكن هنيئاً ما استحلت فكان ما استحلت اسم كان ، وهنيئاً خبرها ، وغير داء صفة لهنيئاً لكان وجيهاً . ولكن سيبويه يقول إن كان لا تضمر في كل موضع فضايق فيه والوجه الأول أجرى على أساليبه التي نهجها .

(٣) حاش عليه الصيد إذا جمعه. وفلان يحوش لعياله.واحتوشوه أحاطوا به وأخذوا أقطاره.

(٤) هام : إذا اعتسف البرية لا يبالي أين يذهب على وجهه على صوب وجهه أينما استقبل وجهه .

(٥) وركب رأسه أصله في الوعل إذا أراد الإنحدار من الشاهق

<del>- |||||</del>

راكضاً في تيه الغنيّ رواحلك وأفراسك. بطالاً مُبطلاً قد أصررْت إصراراً. وإن أعلن لك النّاصح أو أسرَّ إسراراً. تنقضي عنك شهور سنتك موانت غارز رأسك في سينتك . لا تشعرُ بانصاف لهن ولا سرار ، ولا تحس أتحت أهلة أنت أم أقمار. تستن في الباطل استنان (١)

#### **₩**→

ركب قرنيه فتزلق عليهما حتى يبلغ الحضيض وترك الثنايا التي يصعد فيها وينحدر ، فضرب مثلاً لكل معتسف لا يأخذ في طريق مسلوك.

هذه اقتباسات من الشعراء أولها من قول زهير :

« صحا القلب عن سلمي واقصر باطله وعُري افراس الصبا ورواحله » والثاني من بيت الحماسة :

« نبثت عمراً غـــارزاً رأســه في سنـــة يوعد أخواله » والثالث من قوله :

«شهورٌ ينقضينَ ومــا شعرنــا بإنصافٍ لهــنَ ولاسرارِ » وفي السرار لغتان فتح السين وكسرها وذلك حين يستسر القمر في آخر الشهر.

(١) الاستنان العدو في نشاط وتقدم وأن يمضي لا يردعه رادع ، وقال الشاعر :

« ألا قاتل الله الهوى ما أشده وأصرعه للمرء وهو جليد وعاني إلى ما يشتهي فأجبته فاصبح بي يستن حيث يريد » ويقال : جاء من الحيل سنن ما يترد وهو اسم من الاستنان .

المُهرِ الأرن (١) ما كل رائض لشماسك بمقرن (٢) . فرماك عرن قدرته بسهم من سهامه ليقفك . وعضّك بمغمز (٣) من بلائه ليثقفك . ومسلّك بضر أن عرّى عظامك وأنحفك . فأي دثار من صحة اليقين ألحفك . كذلك الدّواء الإلهي النافع . والشفاء السماوي النّاجع . فبما وسع (١) كل شيء من رحمته . ولا يعد ولا يحصى من نعمته . لئن ظللت أيام الغابر من عمرك صائماً . وبت لياليه قائماً . لتشكر ما أطلق لك من هذه اليد البيضاء . وخولك من هذه النعمة الخضراء ، لبقيت تحت قطرة من بحرها غريقاً في التيّار (٥) . وتحت حصاة مسن طود ها مرضوض الفقار .

<sup>(</sup>۱) الآرِن: المرح النشيط. وقد أرِن آرَناً وفي المثل: «سمنوا فأرنوا»، وهو من قول عدى بن زيد العبادي للنعمان بن المنذر حين وصل إلى خافقين وأحاطت به الحيل وقال له: «يابن الفاعلة لالحقنك بأبيك» وكان قد أغرى به كسرى: «هيهات قد شددت لك أخية لا يحلها المهر الأرن».

<sup>(</sup>٢) بمقرن بمطيق من قوله تعالى (وما كُنْنَا لَـهُ مُـقرنين) (١). وقد ذكرت حقيقته في الكشاف عن حقائق التنزيل.

<sup>(</sup>٣) المغمز ما يغمز به وهو الثقاف.

<sup>(</sup>٤) فبما وسع قسم جوابه لبقيت. وهذا الجواب قد سد مسد جواب اليمين والشرط الذي هو لئن ظللت ، واللام في لئن ظللت موطئة للقسم .

<sup>(</sup>٥) التيار : الموج ، واشتقاقه من التارة لأن له تارات يرتفع فيها وينحط .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ، الآية ١٣ .

أصحَّكَ بالعلُّة المُضنية قضاء "(١) تُرَدُّ له الأقضيه فسُبحانَ مَن ْجَعَلَ الدَّاءَ في تماديه أشفى مين الأدوية ْ

ألا إنها نعمة لو جررت لسالت بأيسرها أوديه

<sup>(</sup>١) قضاء " ترد له الأقضية هو قضاء الله الذي لا يرد كل قضاء مردود لأجله .

## مقامة الإستقامة

يا أبا القاسم نُصبتُ (١) لك غاية وتتجشّم في ابتدارِها النصبُ . وأحرِز قبلَ أن يُجرزَ غيرُكَ القَصَبْ. إمسلاً فروج (٢) دابتك مسنَ الإحضار (٣). حتى تحسرُ (٤) عنك أعينُ النظّار . من طلبَ الخيرُ لمْ

(١) نصبت لك غاية يريد ما ألزم من موجب التكليف. في بدارها في مبادرتها ، يقال: بادرته الغاية واليها إذا سارعته اليها وقال:

« رأى أرنباً سنحت بالفضا . فبادرها ولجأت الحمر » .

كانوا يغرزون في رأس الغاية التي يجري نحوها قصبة من سبق أخذها ، فلذلك قالوا للسابق احرز القصبة ، واستولى على القصبة ، وهو من باب الكناية .

(٢) الفروج ما بين القوائم من الفضاء. وملاً فروج دابته إذا أجهدها في الركض ومن أبيات الحكمية :

« مولى ً بالركض الفروج لفتكة بمهجة فراج يسد تبه الفرج ) » (٣) لإحضار العدو الشديد : يقال : أحضر الفرس كأنه أحضر

 (٣) لإحصار العدو الشديد: يقال: الحصر الفرس كاله الحصر جهده في العدو وهو الحضر وفرس محضير وجرد عاضير.

<sup>(</sup>١) سورة الملك ، الآية ؛ .

تحمد هويناه (۱) وأناته (۲) ومن قارع الباطل وجب أن تصلب قناته . قبيح بمثلك أن يحيد عن الحق ويصيف (۳) . ويطيش سهمه عن القرطاس ويحيف . إمض على ما جرّد ث من عزيمتك الجادة . واستقيم على مفرق (۱) المنهاج ووضح (۱) الجادة . فلن يحلُل دار المُقامة . إلا أهل الاستقامة . وإن بهاء العمل الصالح أن يطرد ويستمر . وهجينته أهل الاستقامة . وإن بهاء العمل الصالح أن يطرد ويستمر . والسحابة أن تنزو اليه نزوة طامح ثم تستعر . ألإعصار عصفته خفيفه . والسحابة الصيفية مطرتها طفيفة (۱) . فأعيذ ك بالله أن تشبه عزمتك عصفة الإعصار في سرعة مرورها . وفينشك سحابة الصيف في قلة درورها . ليكن عملك ديمه (۱) . فليس للعمل الأبتر قيمة . الأمر جد فلا تزده ليكن عملك ديمه (۱) . فليس للعمل الأبتر قيمة . الأمر جد فلا تزده

(١) الهويني تصغير الهوني تأنيث الأهون وهي المشبهة صفة المشبهة ، قال الأعشى :

## « تمشي الهويني كما يمشي الوجى الوجلُ »

(٢) الاناة: اسم من التأني ، وامرأة اناة وهمزتها عن واو من الوني وهو الفتور لأنها توصف بالكسل. فيقال: كسول ومكسال، ويقال: فتور القيام.

(٣) صاف السهم بالصاد والضاد عدل عن الرمية ، وعن ابــن الأعرابي أنه لم يقل عربي قط بالضاد المنقوطة .

- (٤) مفرق المنهاج : محجته شبه بمفرق الرأس .
- (٥) ووضح الجادة : ما وضح منها واستبان .
- (٦) الطفيف : القليل ، ومنه تطفيف المكيال .
- (٧) الديمة : المطر يدوم أياماً . وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : (كان عمله ُ ديمة ) استعارت ْ له اسم الديمة لدوامه واتصاله .

كلَّ يوم إلاَّ جِدا. واشدُد ْ يديكَ بغرزِه شدَّ ا(١) . واكدُد ْ فيه الطاقة كدَّ ا . ورُض نفسكَ فإنها صعبة البيّة . وأَلن ْ هذه الشّكيمة والعُبيّة (٢) إلا في احياء حق أو إماتة باطل فعلى المؤمن أن يوجد فيها أشد من السديد . وأقسى من الحجر وأصلب من الحديد .

<sup>(</sup>١) يقال : شد يديه بغرزه إذا لزمه ولم يخل عنه . والغرز ركاب الرجل وأصله أن يأخذ الرجل بغرز الراكب أخذاً وثيقاً يتبعه ولا يفارقه وهو من باب التمثيل .

<sup>(</sup>٢) العبية والغمية: الانفة والحمية، وفي الحديث (إياكم وعبية ُ الحاهلية) وقد فسرت الكلمتين بحقيقتهما في كتاب الفائق.

## مقامة الطيب

يا أبا القاسم تمن على فضل الله أن يجعل سُقياك (١) من زُلال المشرب. ورزقك من حلال المُكتسب. فالطيّب لا يردُ إلا الطيّب من المناهل. والحريمُ لا يريدُ إلا الكريم من المناكل. والحرُ عزوف (١) عروف (٣) لموارد السوء عيوف. (١) يربأ بنفسه عن استحباب الري عروف (١) المناهل.

(١) اسمُ ما يسقى قال الله تعالى: (ناقةُ الله وسُقياها)(١) . والغيث سقيا الله تعالى . وسقيا فلان كذا يريد حظه في الماء .

(٢) عزفت نفسه عن الشيء عزوفاً إذا ارتفعت عنه . وقال الفرزدق :

«عزفت بأعشاش وما كدت تعزفُ

وأنكرتَ من ْ حدراءَ ما كنتَ تعرفُ »

(٣) عروف: صبور. يقال: عرف يعرف عرفاً بكسر العين إذا صبر واعترف اصطبر وهو من العرفان لأن من تأمل واطلع عــــلى حقيقة الأمر صبر.

(٤) عيوف من عافت الابل الماء آذا كرهت شربه ، قال:

« وإنّي لوحشي ٌ إذا ما زجرتني وإني إذا آلفتني لألوفُ وإنّى لورّادُ المياهَ إذا صفت وإنّى إذا كدرتها لعووفُ »

<sup>(</sup>١) سورة الشمس ، الآية ١٣ .

الفاضح. على احتمال الظمأ الفادح. ويستنكفُ أن يكونَ الحرامُ عندهُ أثيراً (١). إذا لم يجد الحلال كثيراً. فهو وإن بقي حرّان ينضنض (٢) لسانه ويلهث و وسارف أن يقضي عليه الإقواء (٣) والغرث يتعاظمه بَلُ الغليل بماء طرق ويطول عليه مد اليد إلى ما ليس بطلق (٤). ألا إن اتقاء المحارم من أجل المكارم. فاتقها إما لكرم الغريزة. (٥)

(١) أثيراً: مقدماً أولاً. يقال: فلان أثير عند الملك وله عنده أثره وقد آثر ذى أثير أي أول كل شيء, وقال شعر:

« وقالوا ما تشاءُ فقلتُ ألهو إلى الاصباحِ آثر ذي أثيرِ »

(٢) النضنضة: تحريك اللسان في الفم . وعن عيسى بن عمر: سألت ذا الرمة عن النضناض ؟ فلم يزدني أنّ حرك لسانه في فيه ، وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : أنه دُخل عليه وهو ينصنص لسانه بالصاد غير المعجمة ، قال أبو عبيد : إذا أخرج لسانه وحركه بيده فقد نصنصه .

(٣) الاقواءُ: فناء الزاد.قال الله تعالى (ومتاعاً للمُقوَّين)(١). وقيل أقوى وقع في في من الأرض تكاء ده الأمر وتصاعده إذا شق عليه وتعاظمه من الصعود والكؤود.

- (٤) والطلق الحلال المطلق يقال هو لك طلقا.
- (٥) غريزة الرجل وطبيعته وضريبته ونحيزته ونحيتته وخليقته ما غرز عليه وطبيع وضرب ونحز ونحت وخلق .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ، الآية ٧٣.

وحمية النفس العزيزة . وإمّا للتوقّف عند حدود الشارع . وتخوّف الزواجر والقوارع . وأيّة (١) سلكت . فنفسك في السّعداء سلكت . وعلى أيهما وقعت (١) فقد دفعت . إلى جنب طيّب . وسرارة (٣) واد مخصب . ينبت لك من الثّناء الدّوح الأعلى ويخرج لك من الثّواب الممر الأحلى . وإن ظاهرت بين الأمرين مظاهرة الدارع . وكما تكون أبرّة البطل المقارع . فجعلت شعارك الإباء والحمية . ود ثارك التقيّة (١) الإسلاميه . وذلك هو المظنون بأشباهك من أولي الشهامة (٥) والحزم . وأضرابك من ذوي الجدّ والعزم . فأهلا بمن اختار الخير من قواصيه وأطرافه . وقبض بكفيّه من نواصيه وأعرافه .

(۱) أية سلكت : أي أية طريقة سلكت . وشبه سيبويه إدخال التاء في أي بقول بعض العرب : كلتهن فعلت . والقياس أن يستوي في أي المذكر والمؤنث لأنه إسم غير وصف ومنه قوله تعالى : (فأي آيات الله تُنكرون) (١) .

(٢) وقع على كذا إذا وجده . ونحوه سقط عليه وحصل عليه ووقع ربيع بالأرض إذا حصل .

- (٣) سرارة الوادي : وسطه وأكرم موضع منه وسرارة العيش .
  - (٤) التقية : التقوى . كما أن الشكية الشكوى . والبلية البلوى .
- (٥) الشهامة : حدة الذهن ورجل شهم . ومنه الشهيم للذكر من القنافذ وناقة مشهومة ذكية الفؤاد مذعورة .

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآية ٨١ .

محارِمُ تبتغی منها التقیّهُ هما درعان من یلبسهما لم ولیس یقی رکوب الشرِّ الا ولیا قل قل الناس التوقی ولیا قل الناس التوقی

فظاهر بين دينك والحمية يكن للنابل المصمي (١) رمية حذار النار أو خوف الدنية تهافت في محارمها البريت

(١) رماه فأصماه إذا قتله مكانه حيث يراه ورماه فأنماه إذا تحامل الصيد بالسهم فيغيب عن الرامي قال شاعر :

« وما الدهرُ إلا صرفُ يوم ٍ وليلة ٍ فمخطفة " تنمي ومقصعة " تصمي »

وحقيقتهما جعله صامياً ونامياً . يقال : صمى الصيد يصمي إذا مات مكانه ونمى ينمي إذا ارتفع . قال امرؤ القيس : فهو لا ينمي رميته . ورُوي لا ينمي رميته .

## مقامة القناعة

يا أبا القاسم إقنع (١) من القناعة لا من القنوع . تستغن عن كل معطاء (٢) ومنوع . لا تخلق (٣) أديم وجهبك . إلا عند من خلقه وخلقك . ولا تسترزق إلا من رزقه وإن شاء رزقك . القناعة مملكة تحتها كل مملكة . لا يتوقع صاحبها

(١) إقنع يكون أمراً من قنع يقنع بمعنى رضى يرضي ، وزنته : ومن قنع يقنع بمعنى سأل يسأل وزنته والقناعة والقنعُ الرضي باليسير . قال الشماخ :

« لمالُ المرء يصلحهُ فيغنى مفاقرهُ أعفُ مَنَ القنوعِ » ومنه قوله تعالى ( وأطعموا القانع والمعتر ) (١) . أي السائل والمتعرض

الذي لا يسأل . (٢) المعطاء: الكثير العطاء، كالمهداء والمحذاء والمقراء من الهدية

والحذيا والقري ويستوي فيه الرجل والمرأة وهو على وزن الآلات كالمفتاح والميزان .

(٣) خلق الثوب خلوقة وخلوقاً إذا بلى . فهو خلق واخلق دخل في الخلوقة . ويقال : اخلقه على نقل خلق بالهمز نحو رذُّل وارذله . ويقال : رجل مخلق إذا كانت ثيابه خلقاناً . قال ابن هرة :

1

(١) سورة الحج ، الآية ٣٦ .

أن يفتقر بعد غُنيته . ولا يقعُ النفادُ في كنزه وقنيته (١) . ثم الله مع أن يسارَهُ لا يفضلهُ يسار . ولا يضبطُ حُسبان (٢) ما يملكُ يمينُ ولا يسار . أخف الناس شغلاً ومؤونة . وأغناهم عن إرفاد ومعونه . لا يهمهُ مكيلُ ولا موزون . ولا يعنيه مدّخرٌ ولا مخزون . مفاتحهُ لا تنوءُ (٣) بالعصبة أولي القوّة ، على أنه أوفرُ من قارون سعة وثروة . من قنع بالنزر اليسير أيسر . ومن حرص على الجم (١) الغفير أعسر .

« عجبتُ اثيلة ُ أَنْ رأتني مخلقاً ثكلتك أمك إن ذاك يروع ُ قد يدرك ُ الشرف ُ الفتى ورداؤه خلصة وجيب قميصه مرقوع ُ » وأصله من الصخرة الحلقاء وهي الملساء . لأن الثوب إذا بلي املاس ومعنى اخلاق أديم الوجه وهو بشرته الذهاب بمائه وطرآته إذا ابتذل بالسؤال .

- (١) القنية : إسم ما يقتني من المال . يقال : قناه يقنوه إذا جمعه واقتناه . مثل اجتمعه كقولك : ذخر المال وادّخرَهُ وخبأه واختبأه .
  - (٢) الحسبان بالضم : الحساب ، وبالكسر المحسبة . قال الله تعالى (١) . (الشَّمسُ وَالقَـمَـرُ بِحُسْبان ) (١) .
- (٣) ناء ينوء وأذا مال أوناء به أماله و معنى قوله تعالى : لتنوء بالعصبة : لتميلهم لثقلها فلا يقدرون على النهوض بها ، ومنه قولهم إفعل كذا علىمايسوء وينوءه قال الفراء: أراد ينيئه ولكنه قيل ينوء وللإزدواج ويجوز أن يكون اتباعاً للتأكيد لا غير أراد أن القانع أغنى من قارون وهو خفيف الظهر عن جر ثقاله .
- (٤) الجم الكثير والغفير اتباع له يؤكده من الغفر وهو الستر كأنه ويستر الأرض بكثرته .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ، الآية ه .

إِنَّ القَانِعُ أَصَابَ كُلِّ مَا أُرادَ وزاد. ولن تجد حريصاً يبلغُ المراد. أَلَّورِيصُ وإِن استمرء المطعمُ . لا يترُكُ أَن يطلبُ الْأَنْعِمَ فَالْأَنْعِمِ . وَإِن استسرى (١) اللَّباس . واستفرة (٢) الأفراس . وجَدتهُ أحرَضَ وأشرة . على أسرى وأفره . يوغرُ أبداً أَن يُنعموا (٣) لهُ المهاد . ويقولُ خشن يورثُ السهاد . حتى إذا بلغ كُلَّ مبلغ في التوطئة والإنعام . خشن يورثُ السهاد . حتى إذا بلغ كُلَّ مبلغ في التوطئة والإنعام . وكُسي بشكير (١) السمور (٥) وزف (١) النّعام . دعتهُ نفسهُ إلى تُمني بيتوتة أهنأ مهجَعا . وأوطأ مضجَعاً . وإن اجتلى أنور من القمر عض على المحمس . وقال هكل كان أضوء من الشمس . شقي تصبُ (٧)

- (١) إستسرى اللباس وجده سرياً.
- ( Y ) واستفره الأفراس وجدها فارهة .
- (٣) نعم المهاد وغيره إذا لان نعمة ً فهو ناعم وأنعمه جعله ناعماً .
- (٤) الشكير الزغب واشتكر الجنين . وقالوا : إذا تحاص الشعر فبقي شعر قصار تحت الشعر لين فهو الشكير وفي الحديث : ( هل بقي من شيوخ بني مجاعة قال نعم وشكير كثير ) . يريد الاحداث .
- (٥) السمور: ضرب من الدواب وهو من أغلا الوبر وأرفعه ثمناً وربما بلغ ثمن جلد سمورة واحدة على صغرها عشرة دنانير وأكثر. وسمعت أن بعض الحلفاء كان يشتري له السمور بالأثمان الغالية فيحلق شعره ثم ينحل فيجمع منه ما أشبه الزغب في لينه فيحشى به حشاياه ولحفه ودواويجه للشتاء.
  - (٦) الزف ما لان من ريش النعام وهو زغبه .
- (٧) صب إليه صبابة ً فهو صب وهورقة الشوق وأما صبا إليه صبوة ً فمعناه مال إليه هوى ومحبة قال الحطيئة :
  - « يَصَبُّ إلى الحياة ويشتهيها ﴿ وَفِي طُولُ الْحِياةُ لَهُ عَناءُ ﴾

إلى كلِّ مُشتهى لهَاتُه. وتضِبُّ (۱) لكلِّ مُتمنَّى لَثَاتُه. فليسَ لهُ إذَن حدُّ ينتهي إلى مطلبه. ولا أمدُ يتوقّفُ وراءً مرغبه. فأمّا القانعُ فقد قدَّرَ مبلغ حاجته وبيّنه. ومثّلَ مقدارَ إربه وعيّنه. (۱) وذاك رثُّ (۱) يُواري سوْأتَه. وغَثٌ يُطفىءُ (۱) سورته. فإذا ظفرَ بذلك

**₩**→

وْقال حميد بن ثور الهلالي رضي الله عنه :

« فلا يبعدُ الله الشبابَ وقولنا إذا ما صبونا صبوة "سنتوب»

(١) ضبت لثاته لكذا كناية عن الشره إليه والحرص عليه . يقال :

جاء تضب لثاته . وقال عنترة :

« وبني نمير قد لقينا منهم خيلاً تضبُّ لثاتها للمغنم » والضبيب نحو البضيض وهو السيلان وذلك أن المشتهي للشيء يتحلب له فوه .

( Y ) عين الشيء : إذا جعله معلوماً بعينه . يقال: في معناه شخصه. وسمعت شيخاً من الطائف يقول : ما بعثك إلا ادماً مشخصة ً يريد معينة.

(٣) الرَّث الحلقُ وقد رثَّ رثاثةً والرثاثةُ الضعفاءُ ، ومنه ارتثّ

من المعركة إذا احتمل مثخناً بالجراح ضعيفاً ، وفي كلام الحنساء : « أترونني تاركة ً بني عمي كأنهم عوالي الرماح ومرتثة تشيخ بني جشم» تريد دُريد َ بن الصمة حين خطبها . ويقال : مرَّ فلان ببني فلان فارتثهم وقال :

« يممتُ ذا شرف يرتثُ نائله من البرية حيلا " بعده عله علم المام »

(٤) يطفىء ُ سورته أي حدة جوعه وشدته . يقال : سورة الشراب وسورة الغضب وسورة السلطان لسطوته واعتدائه ، وهي من سار إذا وثب وفلان سوار على نداماه أي معربد .

فقد حاز النّعيم بحذافيره (۱) . وأصبح أثرى (۲) من النّعمان بعصافيره (۲) .

(۱) بحذافيره بجملته من قوله عليه الصلاة والسلام: ( من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وعنده ُ قوت يومه فكأنما حيزت ْله ُ الدنيا بحذافيرها) وهو جمع حذفار وحذفور وهو أعلى الشيء. وقيل: الحذفار الناحية وأنشد في وصف روضة:

« خضاضة بخضيع النبات قد بلغ الماء حدفارها » . أي رأسها وأعلاها .

(۲) أثرى من النعمان من قولهم ثري يثرى وثرا يثرو ثروة بمعنى أثرى وروى أبو عبيدالله أغنى منه ثري يثري ثرياً وثراء والمشهور غيره ويجوز أن يكون من أثري يثري على مذهب سيبويه وبناء إسم التفضيل من باب أفعل قياس عنده وجعله أبو العباس مقصوراً على السماع ،

(٣) عصافير النعمان إبل "ادم" كانت له وقد أجاز النابغة بمائة منها بريشيها ورُعاتها وكلبها وظعينتها حين أنشده عينيته في اعتداره إليه وهي من نتائج فحل له اسمه عصفور وكأنه سماه عصفوراً تفاؤلًا "ليكثر نتاجه ، فإن العصفور سفاد" نثور . وكانت للنعمان أربعة فحول : عصفور وداغر وشاغر وذو الكليتين .

# مقامـة التوقي

يا أبا القاسم لا تقولَنَ لشيء من سيتاتك حقير . فلعله عند الله نخلة وعندك نقير . (١) وَرَوِ (٢) في جلالة قدر النّاهي وكبره . ولا تنظر إلى دقة شأن المنهي عنه وصغره . فإنَّ الأشياء تتفاضل بتفاضل عناصر ها (٣) . وإنَّ الأوامر والنّواهي تجل وتدق بحسب مصادرها . لا تُسُمّ الهنّة من الخطيّة هنه . فإنَّ ذمّتك باجتنائها مُرتهنة ، وتذكر حساب الله وموازينه المعدّلة . والنّقاش (٤) في مثقال الذرّة ووزن

<sup>(</sup>١) النقير: النقرة في ظهر النواة التي تخرج منها النخلة. وهو مثل في القلة قال الله تعالى: (ولا يظلمون نقيرا) والجمع بين النخلة والنقير من تناسب الكلام الذي هو أصول البلاغة.

<sup>(</sup> ٢ ) روَّأْت في الأمر : إذا أفكرت فيه ورويت عامية والرويسة كالبرية في أن أصلها الهمرة فخففت .

<sup>(</sup>٣) العنصر الأصل وهو فيعل نونه مزيد من العصر وهو الملجأ لأن الأصل تأوى إليه شعبه وتلتجيء .

<sup>(</sup>٤) النقاش: المناقشة وهي المداقة ُ في الحساب والتفتيش عن جليله

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ١٢٤ .

الحردكه. واستعظيم أن تنفليت عن مُلتقى أجفانك لحظة. أو تفرُط من عذبة لسانك (١) لفظه . أو تخالج (٢) من ضميرك خطرة . أو تتصل بقدمك خطوة . ولحظتُك بمُقلة مربيب . ولفظتُك لا عن لهجة (٣)

ودقيقه ، من نقش الشوكة . وفي الحديث من نوقش الحساب عذب . وأنشدوا للحجاج :

« إن تناقش ْ يكن ْ نقاشُك يا رب ٌ عذاباً لا طوق َ لي بالعذابِ أَو تَجَاوِزْ فَأَنْتَ رَبُّ كَرِيـــم ٌ عن ْ مسيءٍ ذنوبه ُ كالترابِ »

(١) وعذبة اللسان طرفه فرط منه كذا إذا سبق وبدر . وقال : اللهم إغفر لي فرطات اللسان . وفرس فرط : يسبق الحيل ومنه ُ قوله تعالى : ( إنا نَخافُ أن يَـفرط عَـلَيَـْنا أو أن يطغي ) . أي أن يقدم علينا ويعجل علينا بالعقوبة .

(٢) خالج قلبه كذا : جاذبه ونازعه فكره . والخلج الجذب ومنه الخليج لأنه خلج من البحر .

(٣) اللهجة : اللسان . وقالوا الفصيح اللهجة بالتحريك سميت للهجه بالمنطق والإستكثار منه ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه : (إن ذا أوردني الموارد) . وقال رسول الله عليه العرب بالشبدع الذي هو وقبقبه وذبذبه فقد وقي الشر كله). وسمته العرب بالشبدع الذي هو العقرب وقال :

« عض على شبدعيه الأريب فظل لا يلحي ولا يحوب »

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية ه ۽ .

أريب . وخطرَ تُلُك فكرٌ في خلاف سدَّد°(١) وخطو تُلُكَ مشيٌ على غير جَـدَ دُ<sup>(٢)</sup> . فقد علمتَ أنّـكَ مأمورٌ بالغضّ من البصر . وحذف فضول النظر . وبأن تجعل الصمت من ديدنك ودينك (٣) . إذا لم يعنك المنطقُ في دُنياكَ ودينك. وأن لا تُديرَ في خلد (١٤) ولا 'تخطرَ ببال.

(١) السدد: السداد. يقال: سد فعله يسد سدَّداً وسداداً ونحوها الرشد والرشاد والفلح والفلاح .

(٢) الجدد: المستوي من الأرض والجدجد مثله.

(٣) الدين: العادة. قال المثقب العيدى:

« تقولُ إذا درأتُ لها وضيني ﴿ أَهذَا دينهُ أَبداً وديني » .

(٤) الخلد والبال : القلب . تقول : ما دار هذا في خلدي ولا خطر ببالي وكلمه فما ألقى لقوله بالاً والبال الحال والشأن يقال هذا أمر ذو بال بمعنى ذو حال يعتد بها وذو خطر . ومنه حديث النبي طلع : ( كل أمر ذو بال لا يبدءُ فيه ببسم الله تعالى فهو أبتر ) وقال مزاحم ابن الحارث العقيلي :

فما للنوى لا بارك الله في النوى وأمر لها بعد الحلاج غريـــمُّ كأن ً لهـــا ذحلاً على ً فتبتغي إذا أتى وغيظي أنها لظلــومُ وذلك بال ُ للنوى ليس مخلفًا ﴿ أَذَا كَانَ لِي جَارٌ عَلَيْ كَرِيمُ ﴾

وقال سحيم : فإن تقبلي بالـــود ً أقبـــل بمثله ِ وإن° تدبري أذهب إلى حال باليا

وقال الحسن رحمه الله تعالى :

( ذهبت الدنيا بحال بالها ويقيت الأعمال قلائد في الأعناق ) .

إلا تكُل أمر ذي خطر وبال. وأن لا تنقل قدمك إلا إلى مشهد خير يحمد عناؤك فيه . أو إلى موطن شر تخمد ضرامه وتطفيه ، فراقب الله عند فتح جفنك وإطباقه . وإمساك نظرك وإطلاقه . وأمام تكلمك وصمتك . وما ترفع وتخفض من صوتك . وبين (١) يدي نسيانك وذكرك . وما تجيل من رويتك وفكرك . ودون تقديم قدمك وتأخيرها . وتطويل خطاك وتقصيرها . وحاول (٢) أن يقع جميع فلك متصفاً (١) بالسداد ومتجهاً بالصواب . بعيداً من المؤاخذة قريباً من الثواب .

<sup>(</sup>١) بين يديك بمعنى أمامك وحقيقته بين جهتيك المسامتتين ليديك من قرب سميتا يدين للملابسة كما سميت النعمة يداً لذلك .

<sup>(</sup>٢) المحاولة طلب فيه شبه احتيال . كما أن الاراغة طلب فيه شبه روغان .

 <sup>(</sup>٣) إتصف : مطاوع وصفه . واتصف الشيء : صار متواصفاً
 يصفه الناس . يقال : فلان متصف بالكرم . وقال طرفة :

<sup>«</sup> إني كفاني من أمر هممت به جار كجار الحذاقي الذي اتصفا » أراد بالحذاقي أبا داود الأيادي وحذاق بطن من اياد وجار أبي داود مضروب به المثل متواصف بحسن الجوار .

<sup>(</sup>٤) واتجه بمعنى توجه يقال اتجهت له ضربة .

# مقامة الظلف(١)

يا أبا القاسم ليت شعري أين يذهب بك. عن ثمرات علمك وأدبك. ضلّة لمن رضي من ثمرة علمه. بأن يُشاد (٢) بذكر و وينوه باسمه. ولمن قنع من ريع (٣) أدبه. بأن يصل من الدنيا إلى أربه.

(١) الظلف منع النفس عما تشتهيه وأصله من ظلف الأرض وهو الخشونة التي تمنع اظلاف البهائم إن تطأها وأرض ظلفة . قال عوف ابن الأخوص :

« ألم ْ أظلفْ عن ِ الشعراءِ عرضي كما ظلف الوسيقة بالكراع ِ » أي أخذ بها في ظلف من الأرض لئلا يقتفي أثرها . والكراع الحرة .

(٢) أشاد البناء وشيده إذا رفعه . ثم قالوا أشاد بذكره بزيادة الباء وذلك أنهم لما نقلوه عن سبيل الإستعارة عن البناء إلى الثناء وسموه بضرب من التصرف . كما قالوا أعطي بيده في الإنقياد وجذب بضبعه في النعشة وألقى بيده في إسلام النفس ونحوه . قولهم البناء بكسر الباء في البنيان والبنا في المكارم . وقال الحطيئة :

« اولئك َ قوم ٌ إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا» وهذا باب كثير المحاسن جم النكت . ويقال أشاد بالضالة إذا أنشدها .

وأف لمن مسبّه ما للتّكسب والمُباهاة متعلّميَن . ونصبَه ما إلى أبواب الملوك سُلّمين . فإن اتّفقت له الى أحد هؤلاء زُلفة . والتأمّت بينه وبين خدمه ألفه . وقيل أهب الملك لفلًان قبول قبوله (١) رُخاء . وأرخى له عزّالى (٢) سحابه إرْخاء . وقُصارى (٣) ذاك أنّه يُصيبه وأرْخى له عزّالى (٢)

### \*\*\*\*

في العجن والحبز وقد راعت الحنطة تريع وأراعت . ريع الدرع فضولها ومنه الريع بالكسر والفتح المكان المرتفع لتزايده عن الصعيد .

(١) جعل للقلوب ريحاً قبولا ثم جعلها رُخاءً لينة الهبوب طيبة واستعارات هذه المقامة لمن تأملها بعين البصيرة ممن تلمظ بذوق من علم البيان غريبة نادرة .

(٢) العزلاء في المزادة وهي مسكبتها التي في أسفلها كأنها في الأصل صفة للمسكبة تأنيث الأعزل شبهت بالذنب الأعزل وهو المائل في شق قال :

« بضاف فُوَيق الأرض ليس بأعزل » .

( والجمع عزالي كعذارى وعذاري وبها تشبه مخارج الودق وتستعار لها فتراها واردة على طريق التشبيه تارة ، وعلى طريق الإستعارة أخرى وقرأت في مقطعات الإعراب للأصمعى:

« وأسقاها فروّاها بودق مخارجه كأفواه المزاد » . فجاء هذا بتفسير العزالي ً .

(٣) قصاراك أن تفعل كذا وقصارك وقصرك أي غايتك التي تقصرك أي تحبسك أن تجاوزها . ومن توقيعات عبدالله بن طاهر فيما سمعته من أبي : غرَّك عزك فصار قصار ذلك ذُلك فاحش فاخش فعلك مدا بهذا .

بنفحة (۱) من السحت . ورضخة (۲) من الحرام البحث . هَزَ من عطفه ونشط . وكُشط . واستُطير فرَحاً وازدُهي (۳) . وعطفه ونشط . وكُشط ما تخوه . وطربات ورَمَحَ أذ ياله وزُهي (٤) . وما شئت من اغتباط مع نخوه . وطربات من غير نشوه . وكاد يُبارى كُبيَيدات (۱) السّماء . ويناطح هامة الجوزاء . وأقبل على العلم يبوس الأرض بين يديه . وعلى الأدب يعتنقه ويلثم خدّيه . بعدما كان يتطير منهما ويسمي النشاغل بهما

(١) النفحة أصلها في الرائحة ثم استعملت في القليل من العطية . يقال أصابه بنفحة ونفحات ونفحته الدابة إذا خبطته خبطة يسيرة هينة ونفحه بالسيف نفحة خنيفة . ونفحت الريح تحركت اوائلها .

(٢) رضخ له أقل له من العطاء ورضخ له في الدلو إذا سكب له فيها شيئاً من الماء وأعطاه رضيخة من مال ورضاخة .

(٣) ازدهاه استخفه وهو افتعال من زهاه إذا رفعه . يقال : زهاهم السراب .

( ٤ ) وزهي فلان تكبر وترفع على لفظ ما لم يسم فاعله فهو منه مزهو . ومثله نخى فهو منخوٌ وفلان ينتخي من كذا يستنكف .

(٥) يقال بلغ كبد السماء ، وحلق الطائر في كبد السماء . قال الأعشي يصف الخورنق :

«يباري كبيدات السماه ودونه طلط العالية وخندق السماه وخندق السماه ودونه البعد والتصغير لذلك ونحوه قول لبيد : «وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل » وقولهم لقيت منه اللتيا والتي يريدون باللتيا الداهية الكبرى ه

حرماناً وحُرْفه (١) . ويتمنّى الجهل والنقص ويحسبُهُما سببي النعيم والتُرْفه . يقول علي فيه بارك الله في العلم والأدب . هما خير من كنوز الفضة والذهب . ما أنا (٢) لولاهم والأخذ بدؤابة الشرف الأفرع . والقبض على هادية (٣) هذا الفخر الأتلع (٤) . ومالي ولمساورة هذا العز الأقعس . ومشاورة هذا الملك الأشوس . ومن لي بهذا الرزق الواسع النظاق . المُحلِق على قمم الأرزاق . والله ما كان ذلك الاتفاق السماوي والإلهام الإلهي إلا خيرة وبركة . وما زالت البركة في الحركه . لقد صح قولهم والحركة ولدو والسكون عاقير . وإلا في الحركه . لقد صح قولهم والحركة ولدو والسكون عاقير . وإلا في الحركه . لقد صح قولهم والحركة ولدو والسكون عاقير . وإلا في الخركة . لله المناه في الحركه . لقد صح قوله في الحركة والسكون عاقير . وإلا المناه في المناه

## (١) الحرف بمعنى الحرفة . وقال :

« ما ازددتُ من أدبي حرفاً أسرُّ به ِ الا تزيدتُ حرفاً تحته ُ شوم » ٥

(۲) ما أنا والأخذ بالرفع ويجوز النصب. ويقولون ما أنت وزيد ؟ وهو الكثير الشائع ومنه بيت الكتاب ما أنت وبيت أبيك والفخر ؟ وحكى سيبويه عن بعض العرب: ما أنت وقصعة من ثريد ؟ بالنصب على تأويل ما كنت وقصعة .

- (٣) الهادية ما تقدم من العنق وأقبلت هوادي الجمل .
- (٤) الأتلع : الطويل العنق . وقد تلع تلعاً واتلعت الظبية من كناسها إذا رفعت جيدها .
- (٥) حلق الطائر دار في السكاك وهو الحلقــة . وفي مجاوبات الشريف :
- « تسفُ إلى صوبِ العراقِ عزائمي وتزجرها أم القرى فتُحلِّق »

فمين أين تنزاح تلك المفاقر (١) . يمين (٢) الله لو لزمت جُنُومي واعتزالي . لحرمت صوب هذه العزالي . هَبلَت (٣) الهَبول . من لَم بَهُبُ لهُ هذه القَبول . وما يدريك ما شقي لعل الاعتباط (١) أنجى من ذلك النشاط . ونشطة (٥) الأراقم (٦) أرجى من ذلك النشاط .

(١) المفاقر : جمع فقر كالمكاره في جمع كره . ويجوز أن يكون جمع مفقر أو مفتقر بمعنى الإفتقار .

(٢) يمين الله على حذف الباء واتصال فعل القسم كقولهم : الله لافعلن . وأمانة الله لأخرجن . قال امرؤ القيس :

« فقلتُ يمينَ الله ِ أَبرحُ قاعداً ﴿ وَلُو ضُرِبُوا رَأْسِي لَدَيْكُ وَأُوصَالِي ﴾

(٣) هبلت الهبول : ثكلت الثكول . يقال : لامك الهبل وهبلتك أمك .

- (٤) الإعتباط النحر من غير علة . يقال : عبط البعير واعتبط . ثم استعير فقيل : عبط الثوب إذا شقه جديداً واعتبط فلان ومات عبطة إذا اختضر حتى قالوا عبطته الدواهي إذا نالته من غير استحقاق . واعتبطوا عليه الكذب إذا تكذبوا عليه وبهتوه .
- ( o ) نشطته الحية ، ضربته بأنفها . كأن فيه نشطة أي جذبة من نشط المائح الحبل إذا جذبه و كذلك نشط الصقر بمخليه .
- (٦) الأرقم الذي فيه سواد وبياض . والذي يقال لهم الأراقم من بني تغلب بن وائل وهم ستة : بكر بن حبيب بن عمرو بن غُنم ، وعتاب ابن سعد بن زهير بن جشم ، وفد و كس بن عمرو بن مالك بن جشم ، وغير بن وائل من ولد أراشة . نظرت إليهم امرأة وهم نيام تحت دثار فقالت لأمهم كأن عيونهم عيون الأراقم فسموا بذلك .

وأن تزرق في شُغرتك بالمزراق (١) . خير من أن تُرزق مثل تلك الأرزاق . من حمل العلم والأدب لمثل هذه الثمار . فقد حمل منهما أثقالاً على ظهر حمار . إن من ثمراتها النزول على قضيات الحيكم . ورياضة صعاب الشيم . وعزة النفس وبنعد الهمم . وعزة النفس أن لا تدعها تأسم بالعمل السفساف (٢) . وأن تنسف (٣) إلى الدناءة بعض الإسفاف . وأن تظلفها عن المطامع الدنية . لا أن تعلفها المطاعم الهنية . وبنعد الهمة أن توجهها إلى طريق الآخرة وسلوكها . والاستهانة بالدنيا ومُلوكها . وأن لا تلتفت إلى ما يتفيتون من الظل الوارف . ويعلقون به مسن الزين

(۱) المزراق: الحربة. زرقه ضربه به. كما يقال: نزكه إذا ضربه بالنيزك ومنه أن شهراً نزكوه واللحانات علي نزكوه. ويقال للمعيبة من النساء النزيكة. ويقال: نزكوا السفينة إذا أخرجوها من معمر البحر إلى ضحضاحه وكوروها على العكس.

(٢) السفساف : الدنيُّ الساقط . ومنه الحديث : ( إن الله تعالى يحبُّ معاليَ الأمورِ ويبغضُ سفاسفها ) وقال ابن دريد : سفسف الرجل عمله إذا لم يبالغ في أحكامه .

(٣) واسف إلى الدنية ، دنى منها . من أسف الطائر إذا دنى من الأرض وقال عبيد :

« دان مسفُ فَوَيقَ الأرضِ هيدبُه يكادُ يدفعهُ من قامَ بالراحِ » ( ٤ ) ويعلقون فيه : يرتعون وفي الحديث : ( إِنَّ أرواحَ الشهداءِ في حواصلِ طيرٍ خضرٍ تعلقُ في الجنة ) . وقال يعقوب : علقت الإبل والزخارف. وأن لا تقول لما عُجلًل لهم من المراتب ما أفخمه . وأن تتصور ما ادخر لهم من العواقب ما أوخمه . عيش هي عن قليل يتنغتص . ظل ظليل عما قليل يتقلص . ملك ثابت الأطناب يُقوض تقويض الحيام . ونعيم دائم التسكاب يُقلع إقلاع الغمام . ولله عبد لم يطرق باب ملك ولم يطأ عتبته . ولم يلمح ببصره مرتبته . ولم يعرف حسابه ولا كتبته . ولم يصف قدميه إلا بين يدي الملك يعرف حابر ما كسرته الجبابرة ، وكاسر ما جبرته الأكاسره .

 $\longrightarrow$ 

العضاه إذا تسنمتها . وقد استعاروه فقالوا: « علق فلان فلاناً» أي تناوله بلسانه كما يقال : وقع في لحمه .

## مقامة العزلة

يا أبا القاسم أزِل فسك عن صحبة الناس واعزلها . واثت فرعة (١) من فراع الجبل فانزلها . ولنه ببعض الكهوف والغيران . بعيداً من الرفقاء والجيران . حيث لا تُعلق (١) طرفك إلا بسواد له (١) ، ولا تجري مؤامرتك (١) إلا مع فؤادك . ولا توصيل إلى سمعك إلا

(١) الفرعة: المكان المرتفع من الحبل. وفرع كل شيء أعلاه وكأن الفرعة تخصيص فيه كقولهم: عسلة ونبيذة وسويقة . وفي بعض أمثالهم: « إذا أخذت بذنبة الضبّ أغضبته الله .

( Y ) علق طرفه بكذا ينظر إليه . كقولك : مد إليه عينه وأدركه ببصره .

(٣) السواد: الشخص. والبياض مثله. يقال: لا يزايل سوادي بياضك أي شخصك ومنه السواد للسرار بالكسر لأن المسارَّ يدني سواده إلى سواد صاحبه.

(٤) المؤامرة: المشاورة لأنها مباثة أمر من الأمور والأمير المؤامر وفي الحديث: ( إن أميري من الملائكة جبريل ).

همسك (۱) ومُناجاتك. وإلا جُوُارك (۲) ومُناداتك. ولا تفطُن لعيب أحد سوى عيبك. ولا يهمك إلا دنس (۳) رُد نيك وجيبك. قاتل الله بني هذه الأيام. فإنهم طلائع (٤) الشرور والآثام. لقاهم لقاء وحواره م غيوار. ونقاله م نيفاق القاء وحواره م غيوار. ونقاله م نيفاق السرور والآثام.

(١) الهمس : الصوت الخفي . قال الله تعالى : ( فلا تَسمَعُ اللهُ عمالًا ) (١) ويقال : همس إلي َّ بحديثه . قال الراجز :

« قد خطبَ القومُ إليَّ نفسي همساً وأخفى من نجيِّ الهمس ِ فصل القومُ إليَّ نفسي وما بأن أطلبه ُ من باس » .

وهامسه وتهامسوا . والهمس الوطيءُ الخفي وبه سمى الأسد هموسا ومنه الحروف المهموسة .

(٢) الجؤار: رفع الصوت بالدعاء والإستغاثة. جأر إلى الله وفي التنزيل (إذا هم يَجْدُأرون» (٢). ومن الإستعارة جأرت الأرض: طال نبتها وارتفع.

(٣) أريد بدنس الثوب تلطخ النفس بالعيب وخص الجيب والرءُدن لأنهما أول ما يتدنس ، وإنما كني عن دنس النفس بدنس الثوب لاشتماله عليها والتباسه بها . كما يقال : الكرم في برده والجود تحت جاده .

(٤) الطليعة: التي تتقدم الجيش. جعلوا لشرارتهم طلائع للشرور إذا أبصروا مقبلين علم أن الشرور قد أقبلت. لقاؤُهم: ملاقاتهم. لقاءً قتال من قولهم: أسد اللقاء وقوله:

« كأنَّ دنانيراً على قسماتيهيم وإنْ كان قد شفَّ الوجوه َ لقاءُ » . (٥) نقالهم : مناقلتهم الكلام . نقارٌ : منافرة ينقر بعضهم بعضاً بالغيب . وفي نوابغ الكلم : لن يسود النقار ما اسود ً القار .

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية ١٠٨ . (٢) سورة المؤمنون ، الآية ٢٤ .

تسليق (۱) بألسنتهيم الأعراض. كما ترشق ُبسهامهيم الأغراض. تجمَعُ النَّدُوَةُ (۲) كَبَارَهُم فلا يتواضَوْنَ بالصبر . بل ْ يتناصَوْنَ (۳) على الصَّدر (۱) . ولا يتشاورون في حسم الفساد . كما يتساورون في حسم الفساد . كما يتساورون في حسم الوساد . إنْ

(۱) سلقه بلسانه . وسلقه : ضربه . قال الله تعالى : (سَلَقُوكُمُمْ بِالسَّمِةِ كُمُمْ بِالسَّمِةِ حِدَادُ ) (۱) وخطيب سلاق ومسلاق . رشق الغرض بالسَّهم : رماه . ورموا رشقاً ورشقه بالكلام . ورشقته المرأة بنظرها . وتراشقته النساء . ولبعضهم :

« تراشقني أهلُ الزمان ِ بأعين لو اني صفاة ٌ خفتُ أن ° أتصدعا وذنبي أني كنت وأدب منهم وأبرع منهم في الفنون وأبدعا». (٢) الندوة والنادي والندي والمنتدي : المجمع . ومنها دار الندوة

كانت لقصي وكان يسمى المجمع لأن قريشاً كانت تجتمع إليه للمشورة .

(٣) ويتناصون : يأخذ بعضهم بناصية بعض . يقال : ناصاه مناصاة و نصاء و تناصياً . قال :

« أما تريني أشمط العناصي كأنما فرقها مناصي »

ومن الإستعارة : ناصاه إذا وصله وخالطه . والفلاة ُ تناصي الفلاة َ قال العجاج :

« وبلدة نياطها نطي قيّ تناصيها بلادٌ قــيُّ » .

( ٤ ) على الصدر : على صدر المجلس .

(٥) يتساورون: أي يساورُ بعضهم بعضاً ، أي يواثبه على قسم الوسادة على أن يقسموا أرصاد صاحب المجلس حتى لا يأخذ أحدهم منه أكثر مما أخذ الآخر ، كما يتصافن المشرف على الموت عطشاً من السفر ماءهم بالمقلة . وهذا داء فقهاء الزمن خصوصاً وهو داءُ الضرائر

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، الآية ١٩ .

آنسوك حميد ت الوحشة . وإن جالسوك ود د ت الوَحدة . بينا أنت في خلواتك وانفرادك. مُكبًّا على أحزابك(١) وأورادك. مردّداً فكرك كما يجبُ فيه ترديدُه . مجدّداً ذكر الله الذي لا ينبغي (٢) إلا ً تجديدُه . مُشتغلاً بخويصَة (٣) نفسكَ وما يعنيك . عاكفاً على ما يدعوك إلى الخيرِ ويُدنيك. ويلفتُكَ عن ِ الشرِ ويثنيك. إذ فوجئتَ بمُثافنة (١٠) بعضهم . من الذين أخذك الله (٥) ببغضهم . فضرب بينك وبين ما كنت

وقانا الله شره قد بلوا به من بين طبقات الناس لما فسد َ من نياتهم وأنهم لم يتفقهوا إلا لضدُّ ما وضع الله له التفقه وأمر به من الاقتداء بالانبياء في عقد الهمة بالإندار والتحذير بل للحظوظ الحسيسة فلذلك لم يكن مهمهم إلا التكالبُ عليها والتصافعُ على نيلها .

- (١) الحزب: الورد. يقال: قرأت حزبي من القرآن.
- (٢) ينبغي مطاوع يبغي كأنه ينطلب ولم يرد ماضيه مستعملاً إلا في موضع واحد من كتاب سيبويه .
- (٣) خويصة نفسك : حويلتها الحاصة . بسكون الياء كأصيم ودُوَيبة ِ . وهذا من التقاء الساكنين على حده . وهو أن يكون الأولُ حرف لين والثاني حرفاً مدغماً .
- (٤) المثافنة : المجالسة . وقال اللحياني : ثَافَنه : لازمه ولم يبارحه وهي مفاعلة من الثفنة وثفنات البعير . وما في قول العجاج :
- « خوَّ على مستويات خمس كركرة وثفنات ملس » . ( ٥ ) أخذك الله ببغضهم : كلفك بغضهم وألزمكه . ومنه قوله عزّ وجل : ( أَخَذَ ته العيزَّة أَ بالإثم (١) أي كلفته عزته أن يأثم برد قول آمره بالتقوى أو بالوثوب عليه أو باازيادة في فساده .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢٠٦ .

فيه بأسداد (١) . ورماك بأمور من تلك الأول بأضداد . وافتن في الأحاديث كحاطب (٢) الليل . واستن في الأكاذيب كعائر الخيل . ملقياً أسباب الفتن بين يدي افتنانه . مخلفاً الآداب والسنن وراء استنانه . لا يدفع في صدره من حياء دافع . ولا يزعه من دين حق وازع . ولا ينزعه من عرق صدق نازع . فإذا أنشأ يأكل لحم أخيه بالنقيصة والثلب . ويلغ في دمه الحرام ولوغ الكلب . ويصوب ويصعد في تمزيق فروته . ويقوم ويقعد في قرع مروته . ويخلط ذلك باستهزاء متنابع . واستغراب (٣) متدافع . لم يملك حينئذ عنانه . ولم يشبط عن استهزائه جنانه (٤) فإن لم تنقبل عليه بوجهك وصفك بالكبرياء . وإن لم ترعه سمعك نسبك إلى الرباء . مسجلا (٥) عليك بالشكاسة والكزازه (٢) . وناهضاً عنك بماء الصدر من الحزازه . وإن أعطيته والكزازه (١) . وناهضاً عنك بماء الصدر من الحزازه . وإن أعطيته والكزازه . وإن أم

<sup>(</sup>١) الضرب بالأسداد عبارة عن الحيلولة والمنع . قال الأسود بن يعفر :

و ومن الحوادث لا أبالك أنني ضَرَبْت علي ً الأرض بالأسدادي،

<sup>(</sup> Y ) شبهه بحاطب الليل : لأنه يخلط بين جيد الحطب ورديثه .

<sup>(</sup>٣) الإستغراب : أقصى مراتب الضحك كأن التبسم أدناها . يقال : استغرب في ضحكه كأنه طلب الغرب فيه . أي الحد وحكي الكسائي : استغرب على البناء للمفعول .

<sup>(</sup>٤) الجُنان : جمع جان قال أوس :

<sup>«</sup> تَبدل حالاً بعد حال عهدته تناوح جنان بهن وخبل »

<sup>(</sup>٥) سجل عليه بكذا : شهرَه به ووسمه. كأنما كتب عليه سجلاً.

<sup>(</sup>٦) الكزازة : الإنقباض وضيق القلب . ورجل كز ، ونفس فلان كزَّة " ، وقال شعر :

من نفسيك ما يريد. فكلاكما<sup>(۱)</sup> والشيطان المريد. قد جرى أحد كما في طلق <sup>(۲)</sup> الضلال والثاني رسيله <sup>(۳)</sup>. واستوى الأول على على صهوة <sup>(۱)</sup> الباطل والآخر زميله <sup>(۱)</sup>. بل استبقته الى غاية الغواية

\*\*\*

- « يمارس نفساً بين جنبيه ِ كزة ً إذا هم َ بالمعروفِ قالتْ له مهلا » ويقال للشحيح : كزُّ اليدين .
- (١) وكلاكما والشيطان ، أي وكل واحد منكما والشيطان سواء .
   (٢) الطلق والشوط والشأو واحد .
- (٣) والرسيل: الذي يراسلك في قراءة أو غناء. ثم يستعار في غيرهما فيقال: هو رسيله في النضال: أي مغالبه ومباريه في إرسال النبل.
- (٤) الصهوة : مكان السرج من ظهري الفرس وقال خداش بن زهير :
- « إذن ْ أكون ُ كَمَن ْ أَلْقِي رحالته ُ على الحمار ِ وخلتي صهوة َ الفرس »

ثم يستعار فيقال: تيس ذو صهوات إذا كان سميناً قد تراكم الشحم على ظهره جعلت له صهوات تشبيهاً لركام الشحم بذلك. وفي النبويات: « لما رمى الكفر بالإسلام لم يقه باس و على صهوات الراي محموله »

( • ) الزميل : الرديف . قال ابن دريد : زملت الرحل على البعير وغيره . فهو مزمول وزميل إذا أردفته . وفي حديث عمر رضي الله عنه:

( كنت زميل محمد عليه في غزوة قرقرة الكدر ) .

مُعنِقِينٌ (١) . وتردَّ يَتُما في هُوَّة ِ الرَّدى معتنِقِينْ . فيالها محنة ما أضرَّها . ويالهَا فتنة وقي (٢) اللهُ شرَّها .

الإنس مشتقق من الأنس والأنس أن تنأى عن الإنس والأنس أن تنأى عن الإنس ثيابهم ملس ولكنها على ذئاب منهم طئلس نفسك فاغنمها وشرد بها عنهم وقل أفات يا نفس إن لم تشردها (٣) تجدها لقى (١)

(١) العنق والعنيق: السير السهل الفسيح. جاء القوم عنفاً واحداً وجاؤوا مثل عنق الفرس. والفعل منه أعنق وحقيقته من قولك أعنق فلان إذا شخص عنقه ، لأن الدابة إذا سارت العنق أشخصت عنقها ، ومما استعير من ذلك أعنقت الربح بالتراب أذرته وأعنق الزرع طال وخرج سنيله .

(٢) وقي الله شرها ، من قول عمر رضي الله تعالى عنه : (كانت بيعة أبي بكر فلتة وقي الله شرها ) .

(٣) يقال: اشرده وشرد به إذا طرده. وفي الباء وجهان أن تكون صلة كما في قوله تعالى (ولا تُلُقُوا بِأَيْديكُم الله التهلكة) (١) أو على فعل به التشريد. وقال:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٩٥.

أطوفُ بالأباطح كل عوم مخافة أن يشرد في حكيم »

يريد بحكيم رجلاً من بني سليم ولته قريش الأخذ على سفائهم . وقيل على معنى أن يشرد بي أن يسمع َ بي ويندد َ . وقال :

« شرِّ د بأهلك عني حيثُ شئت ولا في تكثر علي ودع عنك الأباطيلا»

وأما قوله تعالى : ( فَتَشَرَّدُ بِهِمْ مَنِ ْ خَلَفْهِمِمْ ) (١) فمعناه : ففرق بالنكاية فيهم من وراءهم من الكفرة .

(٤) اللقى : الشيء الملقي . وقال القطامي :

« تروي لقى القي في صفصف تصهره الشمس فما ينصهر » يقال : لقيان يقال : لقيان يقال : لقيان

والقاء ٌ ومنه وادي الالقاء .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية ٧٥ .

### مقامة العفة

(١) بسأ بالأمر وبسيء وبهأ وبهيء إذا اعتاده . وقال زهير :

« بسأْتَ بنيتُها فبشمتَ منهـا وعندكَ لوْ أردتَ لهـا دواء » . وسمع أَعَرابيٌ يقول لرجل : لقد بسيءَ بكرمك فعطفت إليك الأعناق .

(٢) القوراءُ : الواسعة . وتقوير الجيب توسيعه . وقور الجلد إتسع من الهزال .

(٣) السكن : ما يسكن إليه ويؤنس به من جليس وحبيب وغير هما ومنه قوله تعالى : ( وجاعل الليل سكنا ) (١) وقوله : ( إنَّ صَلاَتَكُ سَكَنَ لَا لَهُمُم (٢) . وقيل : للنار سكن كما قيل لها مؤنسة . وقال ( وسكن يوقد في مظله » .

(٤) المهاة : بقرة الوحش . سميت لبياضها تشبيهاً بالمهاة وهي البلورة ُ والدرة . قال ابن الزبعري :

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية ١٠٣ . (٢) سورة الانعام ، الآية ٩٦ .

في عرصتيها فُضول مرطيها. وتمس عقوتها (١) بهد آب (٢) رَبطيها. وترقرق (٣) المسك السحيق في ترابها إذا لعنبت فيها مع أترابها تطلع الليك من جانب الحيد (٠) ما أنجابت السماء عن شُقة البد (٠) وأن تكون سماء رُواقها منمقة بالرقم الزريابي (١) . وأرضها منجدة بالبسط والزرابي (٥) . وأنت مُتّكى فيه على الأريكه . مع تركية كالتريكة (١) . وتقترح عليك وصيفاً موصوفاً بالجمال . واصفاً للغزالة (٧)

### <del>}}}}-></del>

« وهم ُ لعمركَ في الهياج إذا أتى أحيا وأحسن ُ من مها الأصداف » قيل لها مهاة ' تشبيهاً بالماء مقلوبة عن ماهة . كما قالوا: أمهيتُ السكين ومهاة ُ الفرس لمائه .

- (١) العقوة : الساحة . لأن الدار تنتهي عندها من عقاه بمعنى عاقه .
- (٢) الهداب : الهدبُ . قال امرءُ القيس : (وشحم كهدّاب الدمقس المفتل ) :
  - (٣) ترقرق المسك : من قول الأعشى :
  - « وتبرُدُ برْد رداء العرو س بالصيف رقرقت فيه العبيرا»
    - (٤) الزرياب : ماء الذهب . فارسية معربة .
- (٥) الزريبة: بالكسر والضم واحدة الزرابي . وهي بساط عريض وقيل طنفسة لها خمل رقيق .
- (٦) التراثك والترك : بيض النعام . الواحدة تريكة وتركة وهو من الترك . كما في قوله شعر :
  - « كتاركة بيضَها بالعراء وملبسة بيض أخرى جناحا » . وقيل للخود بيضة وتركة تشبيها .
- ( ∨ ) الغزالة والغزال للأنثى والذكر من الغزلان أو للشمس ، ولا

والغزال. مُقرطَعاً مُحَنَق (١) الْخَصَر. ينفَثُ في عُقدِ السَّحْر. إسمُ أبيه يافث (٢). واسمه نافث (٣). يقبلُ اليكَ بَخُوط (٤) البان . ويدبرُ عنك بعض (٥) الكثبان . وتسألُك أن تلبس ما يدق ويرق من حُرَّ الملابس. (١) وما يروق ويفوق من الحللِ والنَّفائس. مُستشعراً (٧)

-

يقال للشمس الغزالة إلا عند طلوعها . يقال : طلعت الغزالة ولا يقال : غابت . كما لا يقال لها الجونة إلا عند غروبها . ولقيت فلاناً غزالــة الضحى . وذلك عند إشراق الشمس وانبساط شعاعها . قال شعر :

« دعت سليمي دعوة " هل من فتي سيوق بالقوم غز الات الضحي »

(١) مخنق الخصر : لأنه يحزم خصره فكأنه يخنقه أو جعله مخنقاً لضمره ورقته .

(٢) يافث: أحد أولاد نوح عليه السلام. وهو أبو الترك وعن وح صلوات الله عليه: (كثر الله يافث فتراهم قد كبسوا الدنيسا بكثرتهم).

- (٣) واسمه نافث : لنفثه في عقد السحر وهي صنعة مليحة .
  - ( ٤ ) خوطُ البان : قده .
  - ( ٥ ) وبعض الكثبان ردفه .
- (٦) حر الملابس : أجودها وأكرمها . وكذلك حر كل شيءٍ ومنه حر الوجه .

(٧) مستشعراً: متدثراً متخذاً شعاراً ودثاراً. وقال الافوه الأودي: «والليلُ كالدماء مستشعراً من دونه لوناً كلون السدوس»

ما لان من الحرير . مُتدثّراً بما راق من الحير . مُراوِحاً (۱) في مصيفك ومَشتاك بين اللا ذ والرَّدن (۲) . مُنتقياً منهُما ما هو أخف وأدفأ للبدن . وتحدوك على ركوب أعتق المراكب وأروعها . وأسلسها قياداً وأطوعها . مُوشّى بالآلات المزينة . مُغشّى بالحلية الرَّزينة . من الذهب الحمراء . والفضة البيضاء . كأنتما يسبح في بلخة من اللجين . أو تسيح عليه عين من العين (۳) . وتدعوك إلى أكل الطيب الناعم . من الوان عين من الدَّجاج المسمن بكسكر (۱) . والرَّجراج (۱) بالسمن والسكر . وكل ما يرتب على موائد أولي المراتب . من أصناف الحكلوي والأطايب . ويحك لا تجبها إلى شيء من طلبتها (۱) . وارجيعها ناكيصة على أخيب (۱)

(١) المراوحة بين الأمرين: أن تعمل ذا مرة وذا مرة وقال لبيد: « وولي عامداً طيات فلج يراوحُ بين صون وابتذال » وراوح الماشي بين رجليه .

(٢) الردن : الخز . قال عدي بن زيد :

« ولقد الهو ببكر شادن مستها الين من مس الردن »

(٣) العين : الخالص من الذهب . وهو ما يسبك ومنه الحديث : ( الذهب بالذهب تبرها وعينها ) وعين كل شيء خالصه .

(٤) كسكر : بلد بسواد العراق ينسب إليها الدجاج الكسكري .

(٥) الرجراج: الفالوذ الذي يترجرج. وفي كلام الأستاذ أبي بكر الحوارزمي: نزلنا بفلان فجاءنا بشواء رشراش، وفالوذ رجراج.

(٦) الطلبة : ما يطلب ومن أخواتها التبعة والتركة والسرفة .

( ٧ ) على أخيب خيبتها : جعل الخيبة خائبة . كقولهم : ذيل ذائل وشعر شاعر .

خيبتها. واحميل عليها بتصريد (١) شهواتها. وانزع بقيء من طعم اللهو في لهنواتها. واعلم أنك إن تعصها الساعة. تجد ها بعد ساعتك مطواعه. وإن أطعتها أرتك العجب من معاصاتها. وقعد "ت لا يدي لك بعناناتها. ويئست دعوتك من إنصاتها بمناصاتها. يكفيك من الرواق المزخرف وبساطه الموشي. كن كأنه كناس الوحشي. يسع الفقير وما يمصلحه في يومه وليلته. ويطابق ما له في تصعلكه وعيلته. لعمرك إن ما ترمته الورقاء (٢) من ثلاثة (٣) أعواد . وما شيده فرعون ذو الاوتاد. سيّان عند من فكر في العواقب . وتأمل شيده فرعون ذو الاوتاد. سيّان عند من فكر في العواقب . وتأمل وساحبة الريط المرقل (١) تقية تتبلغ بها مرغماً للفتّان اللّعين . إلى وساحبة الريط المرقل (١) تقية تتبلغ بها مرغماً للفتّان اللّعين . إلى

(١) التصريد : القطع قبل بلوغ الحاجة . يقال : شرب مصرد وصردت الشارب : قطعت عليه شربه . وقال النابغة :

« وتسقى إذا ما شئتَ غبرَ مصرد وكأسُكُ في حافاتها المسكُ قارعُ »

(٢) الورقاء: الحمامة.

(٣) من ثلاثة أعواد من قول عبيد:

« عيوا بأمرهم كمــا عيت ببيضتها الحمامه جعلت لها عودين من ثمامه »

(٤) الدور: دور الزمان وما يدور به من الأحوال المختلفة.ويقال: ادور الدهر ودوائره.

(٥) المرحل الموشى بصور الرحال.

(٦) المرفل: المذيل.

أن يبعثها الله تعالى من الحور العين . وتنوب عن الحصان قد ماك تسعى بهيما في سبئل الهندى . وتتسابق بهما في مضمار البر إلى المدى . وينفعنك عن الأطايب التي وصفتها . وسرد ث نهوتها ورصفتها . قرصا شعير في غدائك وعشائك . وما عداهم عند أنه الكظتك (۱) وجمشائك . ويجزئك عن يمنة (۲) اليمن . والخسرواني (۳) الغالي الثمن . وبمرود صنعاء وعد ن . بمردة (۱) تستر بها معر اك . وما يواري سوأتك عمن يراك . والعبد الصالح من استحب رقة الحال وخفة الحاذ (۱) . على المراوحة بين الردن واللاد . واعتقد أن لبس الحسرواني من على المراوحة بين الردن واللاد . واعتقد أن لبس الحسرواني من

(١) الكظة: الإمتلاء من الطعام ومنها ما جاء في حديث رقية بنت صيفي بن هاشم واكتظ الوادي بشجيجه . وفي الحديث : (سيأتي على بابِ الجنة ِ زمان " وله ُ كظيظ " من من الزحام ) .

- (٢) اليمنة : ضرب من برود اليمن .
- (٣) الخسرواني : من ثياب الأكاسرة منسوب إلى خسرو .

(٤) البردة: شملة يأتزرون بها ، قال شمر: رأيت اعرابياً يجر يمنة وعليه شبه منديل قد ائتزر به . فقلت : ما تسميه ؟ فقال بردة . وبردة رسول الله عليه : التي في أيدي الخلفاء ، وبها ضرب المثل « اخلق من و بردة » و كان قد كساها كعب بن زهير حين أنشده اللامية وقال حبيب بن أوس الطائي فأحسن : « فهم عيسون البخترية في بردة و الأنام في بردة » .

(٥) الحاذ والحال : اخوان ومنه الحديث : ( يجيءُ على الناس ِ زمانٌ يُخبِطُ فيه الرجلُ بحفة ِ الحاذ ) .

الخُسران . ووثق أن العُسر قرن (۱) به يُسران . وإن أردت التزين من الحُلّة التي من الثياب بأسناها . ومن الحُلُل بحُسناها . فأين أنت من الحُلّة التي لا يعبأ لابسُها بنسيج الذهب على عطفي بعض الملوك . وكأنه في عينه سحق (۲) عباء أن على كتفي صعلوك . وما هي إلا لباس التقوى الذي هو اللّباس (۳) . لباس تلقى فيه الله وتلقى فيما سواه الناس . فافرُق ما تفرُق بين الملقيين (١) بين اللّباسين . فليسا بيسيّن . وتذكر ما بلغك من قول الحسن . وما جرى له مع الحسناء في

(١) قرن به يسران من قول ابن عباس في قوله تعالى: (فإن مع العُسرِ يسُراً) (١) ، «لن يغلب عسر يسرين».

(٢) السحق : الحلقُ . وعليه سحقُ عَـمامة وجرْدُ قطيفة . وقد سحق الثوبُ سحوقه : خلق خلوقة ً واخلق .

(٣) هو اللباس: يريد هو اللباس الكامل الذي كل لباس إليه كلا لباس.

(٤) أراد َ بالملقيين الله تعالى والناس . وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه مر على قبر جديد وعنده امرأة مسناء في أحسن اللباس تبكي عليه ، فوقف متعجباً من حالها فسألها ؟ فقالت : هذا زوجي ، وما كان أحد أحب إليه مني ولا لباس يراني فيه أحب إليه من منهذا اللباس فقلت أزور حبيبي في أحب اللباس إليه فانتزع الحسن العبرة من كلامها وغشى عليه فعكفت عليه المارة حتى أفاق . فقال : هذه تلقى حبيبها الميت في أحب اللباس إليه يريد لباس التقوى .

<sup>(</sup>١) سورة الشرح ، الآيتان ه – ٦ .

الثوب الحسن ، وما سجمه (۱) من العبره . ووجم (۲) عليه مسن العبره . وأمّا المقرطة فخله لإخوان الفئة المشركه . وهم أصحاب المؤتفكة (۳) . واستعصم الله لعله يعصمك . وصم عن جميع ما يزري بك ويصمك (٤) .

<sup>(</sup>١) سجم دمعه سجما . وسجم بنفسه سجوماً . ودمع ساجم ، ، ، ، ، ، ، ، ، وقال :

<sup>«</sup> أأن توسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم »

<sup>(</sup>٢) وجم ً وجوماً : إذا سكت ليغتم .

<sup>(</sup>٣) المؤتفيكة : القرى المنقلبة . وائتفك مطاوع أفكه . ومنه الحديث : ( إذا كُسرتِ المؤتفكات زكّتِ الأرضُ ) .

<sup>(</sup>٤) يصمك : يعيبك . وإنه لموصوم النسب ، الوصم في القناة الصدع ومنه توصيم الكسل .

# مقامة الندم

يا أبا القاسم إنك لقي موقف صعب بين حوبة ركبتها. وبين توبة تبتها. فمتى ياسر ت بنظرك إلى جانب حوبتك وهو أوحش وبن بانب وأجدر أو بالمخاوف والمهايب بجانب قد سكة أو الغبار المنب (۱). وأطبق عليه الظلام المرب (۲) لا يتراء كى فيه شبكان (۱) وإن اقتربت بينه ما المسافة وإن لم تعتور أبصار هما آفه و رأيت الشر يه يهرول (۱) اليك من من قرابه و يؤ آمر (۱) فيك اليك من من قرابه و يؤ آمر (۱) فيك

- (١) المضب: ذو الضباب. يقال: أضب يومنا فهو مضب.
  - (٢٪) ارب بالمكان : والب والث إذا قام ولزم ،
- (٣) الشبح : الشخص . وقولهم : هو أدَّقُ من شبح بأطل :
- هو الهباءُ . وقد يُسكنن ْ باؤه . وأنشد سيبويه لذي الرمة : أ « هجوم ٌ عليها نفسه ُ غيرَ أنّه متى يوم في عينيه ِ بالشبحِ ينهض » .
- (٤) الهرولة: عَدَوْ شبيه " بالقفز ، ومنه الحديث: (وَإِنِ اقْتَرِبَ اللهِ ذَرَاعاً ، ومِنْ أَتَانِي عَشَى أَتَنَهُ هُ وَلَهً ] .
  - إليَّ شبراً اقتربتُ إليه ذراعاً ، ومن ْ أتاني يمشي أتيته ُ هرولة ً ﴾ . ( ٥ ) مقعقعاً بأقرابه من قوله :
- « أشارت له الحرب العوان فجاءها يقعقع بالأقراب أول من أتى » يعني أنه أتى سرعان القوم وقد تلبب وتحزم وشد قرنه بقربه وهو خصره فهو يقعقعه به في سعيه ، وأراد القرب بما حواليه فجمعه .
- (٦) إذا تردد الرجل في أمر واتجه له داعيان لا يدري على أيهما

<del>- (||||</del>

نفسيه . ويداور فيك رأييه . أيقد ك الله الم يقطك . وفي أيّ الغمرتين يغطك . والوعيد تلقاك بوجه جهم (٢) . ويزحف تلقاك بجيش دهم (٣) . ويزحف تلقاك بجيش دهم (٣) . والعقاب يحد الك نابه . ويسمر عن مخلبه قنابه (٤) . وبنات الرّجاء يبرزُن اليك في جيداد . وأفواه الناس تكشر لك عن أنياب حداد . ومتى يام ثت ببصرك . إلى جانب توبتيك . وهي آنس أنياب حداد . ومتى يام ثت ببصرك . إلى جانب توبتيك . وهي آنس

### <del>>></del>

يعرج. قالوا: فلان يؤامر نفسيه. يريدون داعي النفس وهاجسها. فسموها نفسين إما لصدورهما عن النفس وإما لأن الداعين لما كانسا كالمشيرين عليه، والآمرين له شبهوهما بذاتين. فسموهما نفسين وقال:

« كلا شافعي سؤاله من ضميرِه إذا اثتمرت نفساه في السرّ خاليا »

وقال حاتم :

« أشاورُ نفس الجودِ حتى تُطيعني وأترُك نفس البخلِ لا استشيرِ ها»

(١) القد بالطول ، والقط بالعرض . كما تشق القلم وتقطعه . يقال : قد لي هذا القلم وقطه ، وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا استطال قد وإذا اعترض قط .

(٢) الجهم : الغليظ الباسر . وقد جهم جهومة ً فهو جهم وجهيم وجهيم وتجهمني فلان ً كلح في وجهه . وقيل : تجهمني بكذا إذا غلط في قوله والجهم من صفات الأسد .

(٣) الدهم : الذي يدهم بالغلبة لكثرته وقوته وقال :

« جثنا بدهم يَد هم ُ الدهوم الجر ُ كأن َ فوقه ُ نجوم ا » (٤) القناب والمقنب : كم ُ المخلب .

جهة وآنقُها. وأوفقُها بالمؤمن وأرفقُها. جهة كأنَّ الفجرَ (١) المستطيرَ تنفسُ (٢) في أعراضِها (٣) . وكأنَّ النهارَ المستنيرَ اقتنبسَ من بياضِها . يبرَقُ (١) البصرُ في سُطوع إياتها (٥) . وكاد يهدي العُميَ وُضوحُ آياتها .

(١) الفجر المستطير : المعترض في الأفق وهو غرة النهار . وأما المستطيل الذي سمي ذنب السرحان فهو من الليل .

(٢) تنفس الصبح: ما يتقدمه من نسيمه. شبه بنفس المتنفس قال الله تعالى (وانصبح أذا تَنَفّس )(١) قال العجاج: «حتى إذا الصبح له تنفسا ».

(٣) في أعراضها: في جوانبها. الواحد عرض يقال: ضرب به عرض الحائط، ونظر اليه بعرض وجهه. وأعطه من عرض المال أي من شقه ،

(٤) أبرق البصر: تحير فلم يطرف. وأصله أن يحار بصر شائم البرق. كما يقال: بقر وذهب إذا حار بصره عند رؤية بقر كثير. وقالوا: برقت الغنم إذا اشتكت بطونها من أكل البروق.

(٥) الإياة ُ والإيا بالقصر والكسر والأياء ُ بالفتح والمد: ضوء الشمس . وقد كره بعضهم قراءة عمرو بن فائد (إيساك نعبُدُ) بالتخفيف لئلا يشبه معنى ضياك . وقال طرفة :

«سقته اياة الشمس إلا لثانه أسيف ولم تكدم عليه بإثمد » ومنها اشتقاق الآية لبيانها وإنارتها والعين واللام كلتاهما ياء كما في الحياة .

<sup>(</sup>١) سورة التكوير ، الآية ١٨ .

وجدت الحير مُقبلا بوجه متطلق . بساماً عن مثل وميض متألق . يلازمُك ليزام الحميم المشفق . ويلائمُك ليزام الحبيب المتشوق . والوعد ينفض على خد يك ورد الاستبشار . وينديق قلبك برد والوعد ينفض على خد يك ورد الاستبشار . وينديق قلبك برد الاستبصار . والثواب يمسح أركانك بجناح . ويغسلك عن كل مأثم وجناح . والرّجاء واليأس يتقارعان (۱) فيخرج سهم الرّجاء بالفوز والفلج (۱) . ويبقى اليأس مقروعاً داحض الحبح . فخد حدارك أن ينزلك الشيطان ويضلك . بأن ينلقي على إحدى الجهتين ظلتك . وتهتب لها دون الأخرى كلك . فإنك إن فعلت ذلك ملكك القنوط والفزع . واستولى عليك الأمن والطمع . وكيلاهم لعمر الفرع الله أكل وبيل (۱) . ومنهل ليس له إلى المساغ سبيل . القانط الفزع جامد لا يرتاح للعمل . والآمين الطقمع متلكي متكيء على الأمل . فإن حاولت أن لا تقعد يائساً بائساً ولا آملاً آمناً فقطع بين الجهتين فإن حاولت أن لا تقعد يائساً بائساً ولا آملاً آمناً فقطع بين الجهتين فظرك . وشطر (۱) اليهما بصرك . حتى تجعل نفسك مترجة بين

(١) يتقارعان: من القرعة. والمقروع: المغلوب فيها كالمقمور. (٢) الفلج والفلج: كالرَّشد والرَّشد. وهو الظفر وفلج على خصمه وفلجه: غلبه بالحجة. وفي المثل: «من يأتي الحكم وحده يفلج». وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه: (كالياسر الفالج أصاب فوزة من قداحه).

(٣) الوبيل: الوخيم الثقيل. يقال: كلاءٌ وبيل إذا لم تمرئه الراعية. وطعام وبيل متخم. ومنه سموا العصا الضخمة وبيلا لثقلها. ووبل المرتع واستوبلته الراعية.

(٤) شطرُ الشيء: نصفه. ويقال: شطر بالناقة إذا صرَّ خلفين

الرجاء والحذار . مترَنّحة (١) بين البشارة والإنذار . تُلمِّظُهُا طَوراً حلاوة الطَّمع إرادة الرَّغبة والنشاط . وطوراً مرارة الفزع خيفة الاسترسال والانبساط . امزُج الياس والطّمع . والبس الأمن والفزع . لا تذر من كلا النّفيسين شيئاً ولا تدع . من يكن يقتنيهما فقد استكمل الورع .

<del>}}}</del>

وترك خلفين . ومعناه فعل بها التشطير ، وهو التصنيف . وهو منقول من شطر بصره شطوراً إذا كان نظره شطرين كأنه عنظر اليك وإلى آخر .

(١) مترنحة ": متميلة ". يقال: رنحه فترنح. وأصله أن يضرب الرجل على رنحه وهو ما تحت أم الفراخ فيدار به. وقال: رؤية «يكسر عن أم الفراخ الرنحا».

ثُم كُثر حتى قيل: لكل دوارٍ ترنيحٌ .

ثم استعير للتمثيل حتى قيل: رنحت الريح الأغصان ، أنشدني الأستاذ أبو مضر الضبي .

« كأنمـــا رنحتْ ريّـــحُ يمانيةٌ خصناً من البان غضاً طلهُ الديمُ في حلة من طراز السوس معلمة تمحو بأذيالها ما أثر القـــدمُ ».

# مقامة الولاية

يا أبا القاسم تأميّل بيت النّاظم

تودُّ عَدَوْتِي ثُمَّ تزْعَمَ أُنَّني صديقك ليس النوك عنك بعازِبِ(١)

وتبصر (۲) كيف حك لك المصافاة بحدِّها ، ودليّك على هزل المودّة وجيد ها ، وفهمك أن صفيك من كان لك على ما ترضى

(٢) التبصر: التأمل، وطلب الأبصار وتبصر الهلال، قال زهير: « تبصر خليلي هل ترى من ظعائن ». وهذا المصراع من المصاريع التي تداولها الشعراء وتواردوها حتى جرى مجرى الكلمات المفردة والجمل التي لكل واحد أن يدخلها في كلامه. فلم ينسب مورده في شعره إلى السرقة.

<sup>(</sup>١) عزب عنه كذا: إذا بعد عنه . قال الله تعالى (لا يعزبُ عنهُ مثقالَ ذَرَّةً ) ومنه (١) العزب لبعده عن الزواج ، وقد عزبَ عزوبــة وعزبة .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ،الآية ٣ . .

وتسخطُ وفقاً (١) وفي جميع ما تهوى وتمقيتُ ليفقا (٢) . فيصفو لمن يعاضدُك ويتُنافيك (٤) . ويكدرُ (٣) على كل من يعاديك ويتُنافيك (٤) . وأن مَواد لله متضاد ك . معاد ك وليس بمواد ك . وعلمك أن مز ادعى مقة أخيه وهو يركن الى ماقته . فقد سجل بسفهه وحماقته . حيث صرَّح بأن النوك عنه ليس بعازِب ، ونص له أنه ض به (٥)

(۱) ويقال: جاء القوم وفقاً أي متوافقين. ويقال: حلوبته وفق عياله أي يخرج من لبنها ما يكفي عياله، ويوافق كفافهم. قال الراعي: «أما الفقيرُ الذي كانتُ حلوبنه وفق العيالِ فلم يتركُ لهُ سبدُ » وهو مصدر وصف به بمعنى الموافق. يقال: وفق مراده يفق وفقاً نحو وثق يثق. ووفق يوفق، كوجل يوجل،

(٢) اللفق: أحد لفقى الملاءة ، فاستعير للضميم ، ويقال: لفق بين الشيئين وأحاديث ملفقة . مضموم بعضها إلى بعض بالزور والزخرفة . وتلافق القوم: تلاءمت أمورهم .

(٣) كدر عليه ، وعن المأمون أنه سمع من ينشد :

« وإني لمشتاق الله ظل صاحب يرق ويصفو ان كدرت عليه » فقال : خذوا مني الخلافة واعطوني هـذا الأخ . وقد جوز ابن الأعرابي في كدر اللغات الثلاث .

(٤) المنافاة : أن ينفى أحد الشيئين الآخر ، كتنافي الضدين.

(٥) قولهم ؛ ما هو بضربة لازب وما هو بضربة لازم. يريدون
 ما هو بشيء يلزم ويتحتم أصله في الشيء اللزج كالربق والطين إذا

لازِبْ. ثُمَّ انظرْ في أيِّ منزلة من الله يراك . وبأيَّ صفة يصفك من فذراك . إن واليت من ليس لربِّك ليولي . أو صافيت من ليس للأولياء بصفي . إن صحَّ أنَّك عبد محب لربه . فلا تشعر (١) قلبك الأولياء بصفي . إن صحَّ أنَّك عبد محب لربه . فلا تطرُ (٣) حراه . (١) الله عبنة محبته . من لم يُوالي الله ومواليه (٢) فلا تطرُ (٣) حراه . (١) ولا تُنيخ راحلتك في ذراه . وإيّاك أن تتناظر (٥) داراكُما . أو ولا تُنيخ راحلتك في ذراه . وإيّاك أن تتناظر (٥) داراكُما . أو

ضرب به على شيء لزب أي لزق ولزم فجرى مثلاً في كل ما يلزم صاحبه والضربة من الفعل المبني للمفعول لأن اللازب هو المضروب وأكثر ما يستعمل في النفي .

(١) أشعره الشعار: ألبسه إياه. ثم قالوا: أشعره الشر إذا غشيه به، وأشعره البأس والحوف والهم: إذا أبطنه إياه. ومعناه ألبسه قلبه وجعله شعاراً له. قال ابن الزبعري:

« نام الحسلي وبت مرتقبا ليل التمام كشعر السقم » ومطاوعه استشعروا وصيته فاستوصى .

(۲) ومواليه: بسكون الياء لأنها ياء جمع.

(٣) طاره يطوره إذا غشيه ً. وهو من طوار الدار وطورها وهو حدها .

(٤) والحرا: الساحة. يقولون: لا تطر حرانا. والعراء مثله .
 وفي نوابغ الكلم: (حراً غير مطور حرى أن يكون غير ممطور).

(٥) تناظر الدارين: أن يتقابلا كأن إحداهما تنظر إلى الأخرى على سبيل المجاز. وكذلك ترائي الجبلين. قال النبي على المجاز وكذلك ترائي الجبلين. قال النبي على المحالية :

(رَبَأْتُ بِنارِي أَنْ تِناظِرَ نارَهُمُمْ ،

وابغضهم ْ بغضُ الحسينِ بني صخرِ »

تتراءى ناراكُما . واستحي من الله وقلبُكَ قلبُه . وكُلكَ ُ فهو فاطرُه وربه . أن تشغَلَ بمقة من شغَلَ بمقته قلبَهُ قلبَك (۱) . وأن تعكُف على مُوادَّة من عكف على محادثه لبُه ُ لبُك . وإن كان الصّنو الشقيق . والعم الشفيق . والأب البار . والأخ السّار . وإن استطعت أن لا تنظيلكُما سماء فاحرص . وأن لا تنقيلكُما أرض فافترص . وليكن (۱) منك على بال ما نقسم الله من خاطيب (۱) . وما كاد يقع به من المعاطب (۱) .

(١) قلبك : متعلق بتشغل . وكذلك ولبك بتعكف .

(٢) وليكن منك على بال ولاتنسه ولا تغفل عنه. تقول لصاحبك : ما زلت منى على بال واجعله على بالك .

(٣) هو حاطب بن بلتعة من البدرين . بعث إلى قريش كتاباً على يد امرأة يخبرهم بمسير رسول الله على اليهم عام الفتح ، وينصحهم فيه . فأخبر جبريل رسول الله على . فوجه علياً رضي الله عنه مع آخرين حتى لحقوا بالمرأة ولزوها ، حتى أخرجته من عقاص شعرها . ونزلت سورة الممتحنة في شأنه . وقال عمر رضي الله عنه . (دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق) . فقال عليه الصلاة والسلام : (يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئم قد غفرت لكم ) .

(٤) المعاطب: المهالك. والمعطبة: المهلكة. وعطب الرجل عطباً.
 وفي كلام بعضهم: المعتبة: المعطبة.

# مقامة الصلاح

يا أبا القاسم حتى م (١) تلهبو وتلعب ؛ وغراب البين فوقك ينعب (١) . وإلى م تروح في التماس الغيى وتغدو . وسائق الردتى وراءك يعدو . وفيم تجوب لارتياد المال الأودية والمفاوز . وليس الحريص لما قلد له بمتجاوز . ألا وإن بذل الاستطاعه . واستقصاء الحريص لما قلد أولى بمن يركب الآلة (٣) الحكماء بعد ساعة . الحيد في الطاعة . أولى بمن يركب الآلة (٣) الحكماء بعد ساعة . والسعي النجيح في العمل الدائر بين حقوق الله . أحق من لعب اللاعب ولهو اللاه . والولوع (١) بنيل المفازة في الأخرى . أجدر من

<sup>(</sup>١) ما الاستفهامية إذا اتصلت بها حروف الجر سقطت الفها في اللغة الشائعة كقولك . لم وبم وفيم وعم وإلى م وعلىم وحتى م . (٢) النعيب : أن يمد عنقه في نعاقه . ومنه الابل النعب: التي تمد أعناقها في السير . وناقة نعوب . وفي الغريب زعب الغراب زعيباً بالزاي . (٣) آلة الحيمة : عيدانها . وآلة الرجل : حسبه . والآلة الحدباء النعش وقال طفيل :

<sup>«</sup> وكلُّ حي وإن طالتُ سلامتُــهُ يوماً على الآلة الحدباءِ محمولُ » (٤) القياس المنقاد في المصادر الواردة على فعول ضم الفاء كالقعود وخلوف الفم وغيرها . وقد شذ الوروع والولوع والقبول . ومن أخواتها : الحصوصية واللصوصية والحرورية .

جَوْبِ المفاوزِ وأحرَى . كأنّي بجنازتك (١) يجمّزُ (٢) بها إلى بعض الأجداث . وبأهل ميراثك هجروك بعد الثلاث . وشغلهم عنك تناجزُهم على الميراث . وغادروك وأنت متعفّر طريح . فقد ضملك لحد (١) وهين هلكة متبسك (٥) في يد المرتبين . أسير عنة

(١) الجنازة: بالكسر والفتح. وقالوا: هي بالكسر الشرجع. وبالفتح الميت. وعن ابن دريد: أنها من جنزَه إذا ستره، قال: صخر ابن معاوية أخو الخنساء:

« وما كنتُ أخشى أن ۗ أكون جنازة عليك ومن يغر ُ بالحدثان ِ » أي أثقل عليك ثقل الجنازه على حامليها يبادرون أن يحطوها عن أكتافهم . يخاطب امرأته وقد رأى منها فتوراً ما به يطول مرضه .

(٢) يجمز بها : يسرع بها . يقال : جمزت الناقة ومنه الجمازة والجمزي . وأما قول لبيد :

« وإذا حركتُ غرزي اجمزتُ أو قرابي عد وجون قد ابـــل » فبالراء وهو قوة العدو ومنه حافر مجمر إذا كان وقاحاً.

(٣) اللحد: ما كان في شق.

(٤) والضريح: الشق في استواء ، وهو صفة غالبة فعيل بمعنى مفعول من ضرحه إذا شقه . ويقال أيضاً: ضرجه بالجيم . ومنه قول ذي الرمة :

« وقبرن َ عن ْ أبصارٍ مضروجة ٍ كحل » (ه) المبسل ُ: المسلم. قال الله تعالى (أو لشك َ الذين َ أبسلوا بما كسبوا)(١)

<sup>(</sup>١) سورة الانعام ، الآية ٧٠ .

مُبلِساً (۱) من إطلاق الممتحين . لم يبق بعد هجر العشيرة وجفوة العشير (۲) ووداع المستشير من جلسائك والمشير . إلا عملك الذي لزمك في حياتك لنزوم صحبك . ويستبقي صحبتك بعد قضاء نحيك . فيصحبك على التخت مغسولا . ويألفك على النعش محمولا . ويرافقك موضوعاً على الاكتاف في المنصلتي . ويحالفك وأنت في الحبفرة مد لتى . ويضاجعك غير هائب مسن مضجعك الحرب . ويعانفك غير مستوحش من خد ك الترب . ولا يفارقك ما دمت في عيمار الأموات . وإن أصبحت ومؤلفاتك أشتات . وعظامك ناخرة ورفات . فإذا راعتك نفخة انتشر ، وفاجأتك أهوال الحشر . وفر منك أبوك . وأمك وأخوك . ولكل منهم مهم " يعنيه . وشأن "حينئذ يغنيه . وجدت عملك في ذلك اليوم الأغبر " . وساعة الفزع الأكبر (۱) . أتبع لك من ظيلك وألزم (١) من شعرات قصك . يفيد معك أينما تفيد . ويرد حيثما ترد . ثم إما أن يد لك على فوز ميين . وإما أن

<sup>(</sup>١) المبلس: اليائس. وهم فيه مبلسون.

<sup>(</sup>٢) العشير، المعاشر. نحوُهُ الصديق والخليل والخليط بمعنى مفاعل وفي الحديث: (ويكفرن العشير أراد الزوج).

<sup>(</sup>٣) الفزع الأكبر: النفخة الأخيرة. لقوله تعالى: (ويوم يُنفَخُ في الصُّورِ فَـَفَزَعَ مَنْ في السمَواتِ ومَنْ في الأرْضِ )(١). (٤) في أمثالهم: «ألزمُ له من شَعرات قصه» لأنها تحلق ولا تنتفُ والقص والقصصُ الصدر.

<sup>(</sup>١) سورة النمل ، الآية ٨٧ .

يدُ على الله عذاب منهين . فاجهد ففسك فعل كادح غير ملول . واركب (٢) كل صعب وذكول . ولعلك تستصحب من هذا القرين المواصل الملازم . وهذا الرَّفيق المخاصر (٣) المحازم (٤) . صاحب صدق يؤنسنك في مواقيت وحدتك ووحشتك . وينلقي عليك السكينة (٥) في مقامات حيرتك ودهشتك . ويمهد لك في دار السلام المهاد الأوثر (١) . ويرد بك سلسبيلا والكروثر .

وهو من الحصر لأن خصره إلى خصر صاحبه. وقيل: هو من الحنصر لأنه يأخذ بخنصره. ونون الحنصر زائدة لأنها أخصر الأصابع.

(٤) المحازم: المسائر. وأصله من الحزامة وهو ان تكون حزامة بعيره إلى حزامة بعير صاحبه.

(٥) السكينة: السكون. ونظيرها في المصادر الشتيمة والبهيمــة والعقيرة. وروى أبو زيد: السكينة بتشديد الكاف مع فتح السين وهو وزن غريب.

(٦) الأوثر: من الوثير وهو الوطيء . وقد وثر وثارة .

<sup>(</sup>١) الدَّعُ : الدفعُ العنيف (يتَوْمَ يندَعَون إلى نارِ جهنم دَعاً ) (١) . (٢) ركوب الصعب والدلول مثل في بذل المجهود .

<sup>(</sup>٣) المخاصر: المماشي . قال عبد الرحمن بن حسان:

<sup>«</sup> ثم خاصرتُها إلى القبة الخضراء نمشى في مرمر مسنون » .

<sup>(</sup>١) سورة الطور ، الآية ١٣ .

### مقامة الاخلاص

يا أبا القاسم للسيد سيادته أ. وعلى العبد عبادته أ. ولك سيّد ما أجلّه . وأنت عبد ما أذله . فاعبُد (١) سيّدك الذي كل من يُسوّد فله يسجُد . وكل من يعبد فإيّاه يعبد ترى كل ذي خد أصعر (٢) . وطر في أصور (٣) . وجيد مين الزّهـو منتصب . ورأس بالتّاج

(١) عبد عبداً: إذا أنف أنفاً شديداً. ومنه ثوب ذو عبدة إذا كان قوي النسج. وعن علي رضي الله عنه. (عبدت فصمت) أي اشتد أنتفي فسكت. والصوم: السكوت. ورجل عبد وعابد. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: (فإنا أوّل العابدين) (١) بالأنفين وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وابن المسمع اليماني العبدين. وقال الفرزدق:

(٣) والصورُ الميل. قال:

« اللهُ يعلمُ أن في تلفتنا يوم الرحيل إلى إخواننا صور » ومنه: صاره يصوره إذا أماله. قال الله تعالى : ( فَصُرهن اليك )

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ، الآية ٨١ .

مُعتصب (۱) يضعُ لعزّته صحيفة خدّة . ويخضعُ بخدّه لتعالى جدّه . يخفضُ ما نصب من جيده . عند تقديسه (۲) وتمجيده . ويطأطئ تاجهُ المرفع . وإكليلهُ المرصّع (۳) . مشعّنًا رأسهُ إذا دُهي . كأنّه لم يتجبّر قط ولا زُهي . وادعهُ بالليل متضرّعاً مخفياً وناده . أن يعصمك من مقام المتصدّي من عباده لعناده . واخشعُ لهُ بَما تنطوي عليه جوانحك . وإن لم يخشعُ لهُ أعطافك وجوارِحك . فهو المطلعُ على ما استكن من ضمائرك . وما اجنن في أحشائك من سرائرك . وإنما متقبلُ ما نصّعت (٤) له طويتك . ونقيت فيه رويتك . وأنصعُ ما يتقبلُ ما نصّعت (٤) له طويتك . ونقيت فيه رويتك . وأنصعُ ما

(۱) المعتصب: المتتوج. وقد عصبوه. إذا توجوه. ويقال للملك المعتصب لتعالى جده من قوله تعالى وأنه تعالى جدر بنا أي عظمته. ومنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه: (كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جد فينا). أي عظم، وهو مستعار من الجد الذي هو الدولة والبخت الذي يعظم به المجدود ويقحم في العيون والقلوب.

(٢) التقديس: البعد من القبائح. من قدس في الأرض إذا ذهب فيها. فأبعد. والقادس سفينة لا تقدس في البحر.

(٣) الرصيع: ما يجيئك من السيور وشبه النسع. ومنه ترصيع الاكليل بالجواهر وهو ان يركب فيه تركيباً متراصاً كحبل الرصيع وأصل الرصع الدق. يقال: رصع النبق إذا دقه بفهر. وهو المرصعة. ويقال: رصيع النبق لما رصع منه.وارتصع فلان: إذا أكل رصيع النبق.

(٤) نصعت نيته: إذا خلصت. نصوعاً ونصاعة. ويقال: أبيض
 ناصع إذا كان يققاً خالصاً.

عملَتْ وأنقاه ما هو مزوي وعن الناس مطوي لا يحس بينهم مرئي ولا مروي وكان من العمل المزين بحس المعتقد دون المزيف عند المنتقد (۱۱) من العمل الميزان المدخول (۱۱) المنتحل (۱۱) ولن يجوز على الصراط إلا المنخول المنتخل (۱۱).

(١) المنتقد ُ: مصدر بمعنى الانتقاد ، كقولك: امرأة حسنة المختمر .

(۲) المدخول: الذي به دخل. والدخل والدغل : الفساد. وقد
 دخل ووغل إذا فسد. وقد جاء الدخل بالسكون. وقال:

« ترى الفتيان كالدخل وما يدريك ما الدخل »

(٣) المنتحل : الذي ينتحله أي يدعيه كاذباً ، كمن ينتحل شعر غيره ، قال الأعشى :

« فكيفَ أنا وانتحالي القــوافي ﴿ بعد المشيبِ كَفَى ذَاكَ عَارَا ﴾ ﴿

(٤) المنتخل: المنتخب. يقال: انتخلت الشيء وتنخلته مثل اخترته وتخيرته وانتخبته وتنخبته مثل اخترته وتخيرته.

#### مقامة العمل

يا أبا القاسم لا تسمع لقولهم فضل مبين. وأدب متين. واسم في المهارة بهما شهير. وصيت (١) في إتقانهما جهير. وفتى طَيّان (٢) من المناقص والرَّذائل. ريّان (٣) من المناقب والفضائل. إن ذ كير من المناقص المناقس في في اللغة فحيلس (٤) من أحلاسه أو قياسها (٥) فسائس أفراسه. أو

(١) الصيت من الصوت. يقال: طار له صيت في الناس وهو ما يصوت به من ذكره. ومنه قيل للمطرقة والصقيل الصيت لتصويته. وأنشدوا للخنساء:

« كأنما جلل الرحمن صورته دينار عين جلاه الصيت منقودا » (٢) طيان : من المناقص مجاز عن خلوه وبراءة ساحته ونزاهته ، (٣) وريان : من المناقب عن استكثاره منها وتبختره فيها .

(٤) حلس من أحلاسه: فارس من فرسانه. من قولهم للعارف بركوب لحيل المعاود له هو من احلاس الحيل، شبه في ثباته على متن الفرس بالحلس الذي يجلل به و ويقال لمن لا يثبت: كفل من الأكفال، كأنه قال: شبه بالكفل وهو كساء يلقى طرفاه على كاهل البعير وعجزه للركوب لأنه يزل كل ساعة ولا يثبت وجمعه بين المتن والحلس من الصنعة.

(٥) أراد بقياس اللغة علم الاشتقاق ويسمى علم المقاييس والأبنية

علم التصريف الذي هو أدق شطري النحو وأعوصهما. ولذلك أخره سيبويه ليرتاض الناس بعلم الاعراب فيفهم دقائق التصريف وإدراكها وإلا فكان حقه أن يقدم لأن علم ذوات الكلم مقدم على علم أحوالها.

(١) سنمار هو الذي بني الخورنق للنعمان فلما أتمه رقى به معه ليريه صنعته ، فتعجب من مهارته في عمله وتنقيته في بناثه . فقال له : أيها الملك اعجب من هذا كله أني أعرف في هذا البناء حجراً إن نزع تزعزع كله ، فخاف أن يطلع بعض أعدائه على مكان الحجر وقبلٍ غار أَن يبتني لغيره مثله. فأمر فرُمي به من رأس الخورنق فهلك. فضرب جزاء سنمار مثلاً في عقوبة المحسن. قال شرحبيل الكلبي:

١ جزاني جزاه الله شمر جزائسه

جزاء سنمار وما كان ذا دنسب

سوى رصة البنيان سبعين حجـة

يعل عليه بالقراميد والسكب فلما رأى البنيان تم سحوقه

وآض كثل الطود ذي الباذخ الصعب

وظن سنمار به كل خميره وظن سنمار به كل خميره

فقال َ اقذفوا بالعلج من رأس شـــاهق َ

فذاك لعمر الله من أعظم الخطب»

وقيل السنمار في كلام العرب: الذي لا ينام بالليل. والسنمار اللُّص وكأنه من السمر والنون مزيدة . ترصيفه (۱) . أو النتحو فهو سيبوية وكتابه . ينطق عنسه تراجمه وأبوابه . أو علم للعاني فمن مساجله (۲) ومسانيه (۱) . ومزاوله ومعانيه . أو نقد الكلام فالنقدة ومعانيه . أو نقد الكلام فالنقدة اليه كأنهم النقد . وقد عاث فيه الذئب الأعقد (٤) . أو العروض فابن (٥) بجد تها . وطلاع أنجدتها (١) . أو القوافي فإبداعه فيها يلقطك ثمرات (٧)

(١) الترصيف والترصيص واحد . وقد رصف رصافة ومنه الرصف حارة المرصوفة .

(٢) المساجل: المباري في السقي من السجل وهو الدلو. وقال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب:

« من يساجلُني يساجلُ ماجداً علا الدلو إلى عقد الكرب »

(٣) والمساني مثله من السانية .

(٤) الأعقد : المتلوي الذنب ، يقال : ذئب اعقد ، وسلقة عقداء ، وفي كلام بعض الاعراب : أعوذ بالله من الأسد والأسود ، والذئب الأعقد ، ومن الشيطان والانسان ، ومن عمل ينكس برأس المسلم ويغري به لئام الناس .

(٥) يقال للدليل الماهر : هو ابن بجدتها . وهو من بجد بالمكان إذا أقام به . أنه أقام بالبلدة زماناً حتى خبرها وقبلها علماً .

(٦) الأنجدة : جمع نجد في غرابة كالأندية في جمع ندي . يقال : فلان طلاع انجد وطلاع انجدة .

(٧) ثمرة الغراب: مثل في الطيب المنتقى. لأنه لا يأكل من الثمر
 إلا أعلاه وأينعه.

الغُراب. وإغرابه فيها يحثو التراب في وجوه أهل الإغراب. أو الشعر فزيّاده (١) وحسّانه . وإحسانه كما دبج (١) الرَّوض نيسانه . أو النثر فلو راء ابن لسان الحمرة حسمرة لسانه لجهس (١) ومسا بهس (١) . ولو سمع قول قائل من صحبانه سحبان بن وائل لا استبقل (٥) من الدَّهش . أو معرفة الكتابة والحط . فقد لحج (١)

(١) زياد هو النابغة الذبياني .

(٢) دبج الربيع الأرض يدبجها . ودبجها تدبيجاً إذا حسنها بالنبات والزهر وزينها . ومنه قولهم : ما بالدار دبيج لأن الاناسي يزينون الديار بسكناهم .وقيل الجيم بدل من إحدى ياءى النسب في دبي وليس بصحيح لا بيدلان إلا معاً كقوله :

«خـالي عويق وأبو علج المطعمان الشحم بالعشج » وروى دبيخ بالخاء من التدبيخ .

- (٣) جهش واجهش : تهيأ للبكاء .
- (٤) بهش اليه : هش اليه وارتاح . وقال :

« وإذا رأيت الباهشينَ إلى العلى غبراً أكفهم بقاع ممحل » وهو مفتبس مما رويأن رسول الله على كان يدلع لسانه للحسين وللحسن رضي الله تعالى عنهما ، فإذا رأى الصبي حمزة لسانه بهش اليه .

(٥) استبقل: كلمة موضوعة استفعل. من باقل المضروب به المثل في العي قيس على استنوق الجمل ونظائره ، ونحوه ما في قول معدي بن امرئ القيس والعذاري إذ مال بجنبه . الغبيط استنبط العرب في الموامى بعدك واستعرب النبيط .

(٦) لجحت السفينة: خاضت اللج. ومن الاستعارة قولهم: لحج فلان في الحرب.

وترك الناس على الشط. أو حفظ ما يحاض به. فصيّب يفيض. وبحر لا يغيض. وليس بعريان كعود النبع. من ثمر علوم الشرع. نعم يا أبا القاسم إن سمعته م يقولون ما أكثر فضلك فقل إن فيضولي أكثر. وما أغزر أدبك فقل إن قلة أدبي أغزر. فلعتمر الله ليس بأديب ولا أريب. كل مُغرب وحافظ غريب. الأديب من أخذ نفسه بآداب الله فهذ بها. ونقح أخلاقه من العقد الشاثنة فشذ بها. والأريب الفاضل من لم يكن له أرب ولا وطر. إلا أن يكون له عند الله فضل وخطر. ما غناء من قوي علمه وعمله قد فتر. إن علما بلا عمل كقوس بلا وتر. حاملها حيران مرتبك ان في العماية. لا يهتدي وإن كان ابن تقن (٢) إلى وجه الرّماية . متى فظر إلى الرّماة موترين منبضين (٣). مسد دين (١) غير محبضين (٥).

(١) ارتبك في الأمر إذا وقع فيه وتورط . وهو من الاختلاط ومنه الربيكة وربكها خلطها واتحادها وفي المثل : «غرثان فاربكوا له». وقيل : ربك الرجل اختلط عليه عمله وأمره.

(٢) عمرو بن تقن: من عاد ضربت به العرب المثل في جودة الرمي فقالوا: « أرمى من ابن تقن » قال: يرمى بها ارمى من ابن تقن .

(٣) نبض القوس وأنبضها ، إذا جذب وترها وانبض عنها ومن زائية الشماخ :

«إذا نبض الرامون عنها ترنمت ترنيم ثكلي أوجعتها الجنائز » (٤) المسدد: الذي يسدد السهم نحو الغرض.

(٥) والمحبض: الذي حبض سهمه أي سقط، وسهم حابضواقع بين يدي الرامي ، وقال · رؤبة « والنبل يهوي خطأ وحبضا» . ومنه قولهم · حبض حقه إذا بطل .

قُعُوداً من الوحش على المراصد . يشقون خصور ها بالقواصد (١) . أقبل على مقلاة الغم يتقلى . وبجمرة الغيظ يتصلى . لا يزيد على تنفيز (٢) سهامه . والعض على إنهامه . فإذا اشتوى غيره انشوى . بنار من الحسرة نزاعة للشوى (٣) أغد عاقداً بين علمك وعملك صهراً (١) . وسنى إلى العمل من اجتهادك منهراً . ولا تظلم (٥) منها شيئاً من إشبالك . ولا تبخسها حظاً من إشبالك (٢) . ولا تدع أن تضرب (٧)

- (١) القواصد · السهام الصوائب . يقال : أصابه سهم قاصد وهو الذي يستوي إلى الرمية غير عادل عنها ، ومنه طريق قاصد مستو .
- (٢) نفز السهم (بالفاء) إذا أداره على ظفرِه. ويقال للتنفيز الإدارة. قال الكميت:
- « فاستـل الهزع حنانـ يعلله عند الإدارة حتى يرنق الطرب » (٣) الشوا: الأطراف. وقيل: شواة الرأس وهي جلدتها تنزعها نزعاً فتنسكها (نعود بالله من سخطه).
  - (٤) الصهر: من النكاح كالنسب من القرابة.
- (٥) ولا تظلم لا تمنع ولا تنقص ، قال الله تعالى : (وَلَمَ ْ تَظَلَّمُ مُنْهُ شُمِّينًا ۗ) (١) .
- (٦) الإشبال: العطف والشفقة. يقال: اشبل على ولده ومنه شبل الأسد لإشباله عليه.
- (٧) ضرب أخماساً لأسداس: مثل مضروب في المحتال، وأصله الرجل ُ يريد أن يفوز بابله فيدرجها في الاظماء حتى يضريها بالصبر

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية ٣٣ .

أحماساً لأسداس. حتى تلفّهما ونفسك في بُردة أخماس. (١) واعلم أنَّ العمل إنَّ العمل إلى ما عند الله ذريعة (٢). ولولاهما ما عُلِم علم ولا شُرعت شريعة.

 $\rightarrow$ 

على العطش فيأخذها بالحمس ، فإذا رآها قد قويت على احتماله وصبرت على العلم السدس . والمعنى ضرب لإبله أخماساً أي وضعها لهـــا لأجل أسداس .

(١) يقال بردة أخماس: خمس أذرع. كقولك: برمة أعشار، وثوب أخسلاق. وقولهم: لقني وإياك في بردة أخماس. ومعناه: لا يضيقن عني وعنك هذه البردة القليلة الذرع لتحابنا واتحادنا. ودخل رجل على أبي عمرو وهو على حصير صغير، فاستجلسه معه فتفادى الرجل أن يضيق عليه، فقال له أبو عمرو: إن سم الابرة لا يضيق عن متحابين كما أن الدنيا لا تسع متباغضين. ومنه قول العرب: «ضع رحلي رحلك في فعل ما وسعهما القتال».

(٢) الذريعة: الوسيلة. وتذرعت إلى فلان توصلت اليه، وأصل الذريعة: الدريثة: وهي البعير الذي يستخفي به الصائد فلا يزال يدرأه شيئاً فشيئاً إلى جهة الصيد. حتى إذا تمكن منه رماه.

## مقامة التوحيد

The second of the second of

يا أبا القاسم أفلاك مسخرة . وكواكب مُسيّرة . تطلع حيناً وحيناً تغرُب . وينأى بعضها عن بعض ويقرُب . وقمر في منازله (١) يعوم (٢) . وشمس في دورانها تدوم فما تقوم (٣) . وسحاب تُنشئهُها القُبول (٤)

(١) منازل القمر ثمانية وعشرون ينزل كل ليلة في منزل منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه على تقدير مستو لا يتفاوت. يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين ثم يستثر ليلتين أو ليلة إذا تقص الشهر وهذه المنازل هي مواقع النجوم التي نسبت اليه العرب الانواء المستمطرة: وهي الشرطان ، البطين ، الثريا ، الدبران ، الهقعة ، الهنعة ، الدراع ، البثرة ، الطرف ، لبلجهة ، الزبرة ، العواء ، السماك ، الزباني ، الاكليل القلب ، الشولة ، النعائم ، البلدة ، سعد الذابح ، سعد بلع ، سعد المسعود ، سعد الاخبية ، فرع الدلو المقدم ، فرع الدلو المؤخر ، الرشا ، السعود ، سعد الاخبية ، فرع الدلو المقدم ، فرع الدلو المؤخر ، الرشا ، السعود ، سعد الاخبية ، والسفينة تعوم في الماء . والابل يعمن في لجى السياب .

بن الرشيد: والله ما تخلف النجوم وتصرف الشمس قلا يقوم قمر في فلك يقوم إلا لأمر شأنه عظيم يقصر دون علمه العلوم.

(٤) القبول والجنوب. موكلتان بالسحاب. فالقبول ينشئها والجنوب درها ومنه ما أنشده سبويه للأعشى :

يُدرها ومنه ما أنشده سيبويه للأعشى : «وما لهُ من مجدٍ تليدٍ وما لـــه منالريح حظ لا الجنوبولاالصبا» وتُلقحُها. وتمري<sup>(۱)</sup> أخلافها الجنوبُ وتمسحُها. وأرضٌ مذللة للراكبها. مقتلة (۱) للمشي (۱) في مناكبها. ممهدة موطدة. بالرّاسيات موتّده. وبحران أحدُهما بالآخر ممروج (۱). وماء الأجاج منهما بالعذب ممزوج. وحجرٌ صَلدٌ ينشقُ عن الماء الفررات. وينفلقُ عن الشجرِ والنبات. وحبّ ينشأ منه عروق وعيدان. ونوى ينبئتُ منه جبّارٌ وعيدان. له قلبٌ وبصر بعد تسعة إنسان. له قلبٌ وبصر وبصر وبصر وبصر الساد وبيدان الله قلب وبصر المناه الم

(۱) المرى والمسح واحد : وهو أن يمر الحالب يده على الضرع . وفي كلام بعضهم :

« ما يطيقُ لإخلافه مرياً ولا لزيادة وريا »

« وقد مریتکم لو أن درتکهُم یوماً یجیء ٔ بها مسحی و ابساسی ه

( ٢ ) قتل الناقة : ذللها . قال زهير :

(كأن عيني في غربي مقتلة) .

ورَجل مقتل : للمجرب وأصل القتل إسكان الحركة .

(٣) المشي في مناكبها : مثل لفرط التذليل كما قال تعالى (هُوَ الذي جَعَلَ لكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا) (١) رشح معنى الذل بوطيء المناكب والتقلب فيها كما ذكرنا في الكشاف عن حقائق التنزيل . ولبعضهم : « ومواكب سيارة ككواكب المخضراء فوق مناكب الغبراء يخفى ويحقب برق كل سحابة والرعد بالأضواء والضوضاء » ، ولم يخلى ويحقب من مرج البحرين أي خلاهما . يقال : مرج الدواب وأمرجها إذا خلاها ترعى . ومنه المرج الذي تمرج فيه الدواب .

(٥) العيدانة : والجمع عيدان . ويقال للرجل الطويل : عيدان ،

<sup>(</sup>١) سورة الملك ، الآية ١٥ .

وليسان. في كلِّ جارِحة منه عرائب حكم يعجز اللّسان الذّ ليق (١) أن يحصرها ويحصيها. ويعزُّ على الفهم الدقيق أن يبلغ كُنهها ويستقصيها. ما هذه إلا دلائل على أن وراء ها حكيماً قديرا. عليماً خبيرا. تنصرَّفُ هذه الأشياء على قضائه ومشيئته. ويتمشّى أمرها على حسب إمضائه وتمشيته. وهي منقادة مُذعنة لتقديره وتكوينه. كائنة أنواعاً وألواناً بتنويعه وتلوينه. قد استأثر هو بالأوليّة (٢) والقدم. وهذه كلها بتنويعه وتلوينه. قد استأثر هو بالأوليّة (١) والقدم. وهذه كلها عدئات (٢) عن عدم . فليملإ اليقين صدرك بلا مخالجة ريب. ولا تزل عن الإيمان بالغيب وعالم الغيب. ولا يستهوينك الشيطان عسن عن الإيمان بالغيب وعالم الغيب. ولا يستهوينك عن سبيل معرفته فإنه الاستدلال بخلقه فهو الحُجه. ولا يستغوينك عن سبيل معرفته فإنه محجه (١) . واجتهد أن لا تجد أعمر منك اليه طريقا . ولا أبل (١) بأسمائه المقدسة ريقا . وارحم نفسك بابتغاء رحمته . وأنعم عليها بالشكر على نعمته . ولينكشف عن بصرك غطاؤه . فأنت وجميع ما عندك عطاؤه .

<sup>(</sup>١) يقال لسان طليق ذليق . وطاق ذلق وطلق ذلق .

<sup>(</sup>٢) الأولية : الصفة والحالة أو الحقيقة المنسوبة إلى الأول . وكذلك الإلهية والمهيمنية .

<sup>(</sup>٣) محدثات عن عدم : صادرة الحدوث عن عدم .

<sup>(</sup>٤) فإنه محجة : مثل محجة الطريق . وهي واضحة في الظهور والإستبانة .

<sup>(</sup> o ) يقال : فلان أرطب الناس لساناً بذكرك ، وأبلهم ريقاً بالثناء عليك .

### مقامة العبادة

يا أبا القاسم من أهان نفسه لربته فهو مكرم لها غير مسهين . ومن امتهن (۱) في طاعة الله فذاك عزيز غير مسهين (۱) . ألا أخبرك بكل مسهان ممتهن . في قبضة الذك مرتهن . كل متهالك على حب هذه الهلوك (۱) . منقطع إلى أحد هؤلاء الملوك . يدين أه ويخضع . ويخب في طاعته ويضع (١) . لا يطمئن قلبه ولا تهدا قدمه . ولا

(١) إمتهن : إبتذل . ومنه المهنة الخدمة . والأصمعي على فتح مسمها .

- (٢) والمهين : الحقير . مهن مهانة .
- (٣) الهلوك : الفاجرة . جعل ما فيها من الفجور والفساد هلاكاً . وقيل : الهلاك الشبق والشره . وقيل لأنها تتهالك في مشيها وهو استرخاءً فيه تخنث ضربها مثلاً للدنيا . وفي كلام بعضهم : الدنيا قحبة يوماً تراها
  - عند عطار ويوماً تراها عند بيطار . قال أبو الطيب :
- « فذي الدار أخون من مومس وأخدع من كفة الحابل.» .
- (٤) يقال : وضع البعير وضعاً ورفعاً وهما سيران . والوضع دون الرفع . وأوضعه صاحبه ورفعه . ورفعه وله مرفوع وموضوع ٥ وقال :
  - « موضوعها زول ومرفوعها مرصوب لجبوسطريح »

ينحرِفُ عن خدمته ِ همّه ُ ولا سدمُه (١) . ينتصبُ قُدامه ُ انتصابَ الجيذلِ وهو ملآنُ من َ الجذلِ الغمر (٢) ميرض يحسبه ُ مصوناً وهو كمنديلِ الغمر (٢) مبتذك . له ركوع ُ في كلِّ ساعة وتكفير (٣) . وخرور ُ على ذقنه وتعفير . واجماً لاحترازه ِ من سخطة ِ الملك ِ واحتراسه ِ . مُقسماً إن أقسم (١)

(١) يقال: ما له هم ولا سدم غيره. قال ابن دريد: السدم اللهج بالشيء. ولذلك قالوا: نادم سادم. وقيل: هو النحير والتغير والولوع من فرط الفم الفحل. السدم وهو القطم الهائح والماء والاسدام المتغير لطول المكث.

(٢) الغمر: الوسخ والدسم . يقال: غمرت يده غمراً . وهو منديل الغمر ورجل غمر العرض دنسه . وغمر صدره غمراً وهو الغمر لأنه دنس في الصدر . وفي الحديث: (من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ) . وهو نحو قوله عليه الصلاة والسلام ينفي اللمم .

(٣) تكفير العلج: أن يضع يده على صدره وينحني . قال جرير: «وإذا سمعت بحرب قيس بعد ها فضعوا السلاح وكفروا تكفيرا» وفي حديث أبي سعيد الحدري رضي الله تعالى عنه: (إذا أصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر للسان تقول ننشدك الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا). وهو من الكافرة وهو أصل الفخد لأنه ينعطف على كافرتيه أو من التكفير بمعنى التغطية لأنه يحكي في ذلك هيئة من يكفر شيئاً أو لأنه من باب الشكر وإزالة الكفران كقولهم فرع وجلد .

(٤) إقسم جهد اليمين من : باب ارسلها العراك . أي اقسم بجهد يمينه جهداً أي يبلغ مجهودها وأقصى ما يطاق منها .

جهد اليمين على راسه . فإن حانت منه اليه التفاتة وكلفه شُويناً فأي خطب على رأسه عُمصِ . ولكفاية أي مهم من المهمات نُصِب . لا يقر به قرار . و لا يرنتى في عينه غرار (١) . لفرط تشاغله واهتمامه . وركضه من وراء إتمامه . فإن قيل له يا هذا خفص (٢) من غُلوائك (٣) وهوت . وأرخ من شكيمة (٤) هذا الجد وليس . قال لا والله هكذا أمرني الأمير وبأجد من هذا أوعز (٥) وأشار ولو وصفت لكم وصاياه أمرني الأمير وبأجد من هذا أوعز (٥) وأشار ولو وصفت لكم وصاياه

(١) الغرار: القليل من النوم. وقال لاأذوق النوم إلا غراراً مثل حسو الطيرماء الثار، ومنه المسوق درة وغرار. وغرت الناقة غراراً قل درها.

(٢) وخفض منها: غض منها. وانغض يقال للمأمور بتسهيل الخطب على نفسه: خفض عايك. كقولهم: هون عليك. والمفعول محذوف وهو الخطب. وقال:

«وخفض عليك القول واعلم بأنني من الأنس الطاحي عليك العرمرم» (٣) الغلواء: الغلو . ومثلها العرواء والمطواء.

(٤) الشكيمة: الحديدة المعترضة في فم الفرس التي فيها الفاس والفرس الشديد الشكيمة: الصعب الرأس الجامح. ورخو الشكيمة على سبيل التمثيل. وارخاء شكيمة الحد مثل لترك المبالغة واستعمال بعض المساهلة. ومن الشكيمة قوله عليه الصلاة والسلام: حين حجمه أبو طيبة (اشكموه) أراد أعطوه ما يكتفي به من الشكاية. كما قال في العباس ابن مرداس: (إقطعوا لسانه) والشكم: العطاء.

( o ) وعز إليه بكذا : ووعز إليه . وواعزٍ بمعنى تقدم إليه . قال : « قد ْ كنتُ وعزتُ إلى علاءِ في السر والإعلان والنجاءِ » . « مان بحق ودم الدلاء » . إلي لل بلغتُ المعشار (١) . الإيمانُ بالله عندهُ والاقتداءُ برسوله . أن ينتهي من خبث الطّعمة (٢) إلى طلبته ورسوله ، فاستعذ بالله من مقام هذا الشقي . وانتصب في المحراب على قدمي الأوّاب (٣) التّقي . وذل لربّك اليوم تعزّ غداً . وتعن أياماً قلائل تسترح أبدا . وإياك وتضجيع (١) المُتثاقل . وحاشاك من توصيم (٥) المُتكاسل . إنّ المكسال من نعوت

(۱) المعشار : العشر . قال الله تعالى : (وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَـيْنَاهُـُمْ ) (۱) وآخره المرباع ولا ثالث لهما .

(٢) الطبعمه (بوزن الحرفة): الجهة التي منها يطعم الإنسان من دهقنة أو تجارة أو غير ذلك من وجوه المكاسب. وأما الطعمة بالضم فاسم ما يُطعم. كالفرقة والأكلة. يقول: طعمة فلان التجارة أو الفلاحة. وهذه طعمة لك أي أكل ورزق. ويقا للمأدبة الطعمة السول بمعنى المسؤول. كالحبز بمعنى المخبوز. والعرف بمعنى المعروف. والنكر بمعنى المنكور. وفي السول بالواو وجهان: أن يكون تخفيف المهمزة بمعنى المبؤس وأن يكون في لغة من يقول سال يسأل كخاف يخاف وسلت كخفت. وفي كلام بعضهم: من ابطأ رسوله فما اخطأ سوله.

(٤) ضجع في الأمر ومرض فيه إذا فرط وتوانى . ومنه ضجعت الشمس إذا دنت للغروب ،

وهو ترجيع التسبيح وترديده ياجبال أوبى معه

( ٥ ) التوصيم : الفتور . يقال : إني لأجد توصيماً في عظامي .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، الآية ه؛ .

بيض الحجال. لا من أوصاف بيض (١) الرَّجال. واستحي من ربلَّكَ ربلًّكَ ربلًّكَ أَنْ يَفْضُلُكُ فِي الطاعة والانقياد. مستخدمُ بعض الأذلاَّء من العباد.

«وأبيض " يُستسقى الغمام ُ بوجهه ِ مُمَال ُ اليتامي عصمة " للأرامل »

ومنه قول حسان في آل غسان :

« بيضُ الوجوه ِ كريمة " أحسابُهم " شُهُم الأنوفِ من الطرازِ الأول ِ »

### مقامة التصبر

يا أبا القاسم نفسك إلى حالها الأولى نزّأة . فاغزُها بسرية من الصبر غَزّأه . لعلك تفلُّ شوكتها وتكسرُها . وتجبرُها على الصَّلاح وتقسرُها ، فإن عصت وعتت وعدت طورها . (١) وألقت بصحراء التمرد زورها . وانقشعت عن غلبتها . ووقعت على مُصابرتك الدّبرة (٢) . وعلمت أن صبرك وحده لا يقوم عنادها . ولا يقاوم أجنادها . فاضمه أن صبرك وحده لا يقوم عنادها . وأوله من التشد د عدة وعددا . واعتقد إلى الصّبر من التصبر مددا . وأوله من التشد د عدة وعددا . واعتقد

(۱) طور الدنيا وطوارها : حدها . ومنه قولهم : عدا طوره والزور مقدم الصدر . واستعير فقيل : زور القوم لرئيسهم . كما يقال : صدر الموكب . وألقى زوره كقولهم ألقى بركه وكلكله .

(٢) الدبرة: الهزيمة (بسكون انياء). وهي فعلة من دبر بمعنى أدبر وبتحريكها. المنهزمون جمع دابر. فإذا قيل: وقعت عليهم الدبرة فالمعنى وقعت عليهم حال الدابرين ومحنتهم.

أنَّ الخطبَ ليسَ مَنَ الدَّدُ (١) إنما هو مَنَ الإدَد (٢) . ومما إن (٣) أعضَلَ وتفاقم له يكفه التعارُك . وعجز عنه انتلافي والتدارك . فإن رأيت الصّبر والتصبر لا يفيان . وعلمت أنهما لا يكفيان . ووجدت شرها يزداد ويربو . وشرَّها تمضي ولا تكبو . وزرْع باطلها يزكو . وضرام غيها يذكو . فخاد عها عمّا تنزو اليه وتطمع . وتمد عينيها اليه وتلمح . واستقبلها بما يُذها ويلهيها . عن المطالب التي تشتهيها . وينأى بجانبها عما يخلجها أن من النّظ . ويتولّى بر كنها عمّا ينزعها من البطر .

(١) الدَّدُ : اللعب . قال رسول الله ﷺ ( ما أناً من دَد ولا الدَّدُ مني ) ويروى ( ولا ددٌ مني بمعنى ولا شيءَ من َ اللعب مني ً ) . ونقصانه اللام الددا بوزن القضاء وفي الددن بوزن البدن .

(٢) الادة من قولهم: «لقيت منه إداً وإدْةً» قال الله تعالى (لَقَدُ جَنْتُمُ شَيْدًا إدّاً) (١) وكان يسمع مني الحديث بمكة فسأل بعض السَمعة عنقول نائحة عمر رضي الله تعالى عنه: ماذا لقينا بعدك من الادد ؟ فقال اعرابي . من وراء الحلقة: الإدة: الشدة .

(٣) الجملة الشرطية وقعت صلة لما في قوله مما أن أعضل وتفاقم لم يكفه التعارك . وتعارك الأبطال : اعتراكهم . وهو تزاحمهم . والمعترك : المزدحم . أعضل الأمر : إشتد وضاق . المخلص منه . ومنه عضلت الحامل . وداء عضال . والعضلة : الحطة التي ينشب فيها الإنسان فلا يكاد ينجو ، وفلان عضلة من العضل .

(٤) يخلجها : يجذبها . قال الحارث بن حلزة :

« بينا الفتى في الدهر يسعى له ُ تاح له مـن أمره خالج » ،

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، الآية ٨٩ .

جردها عن الملبس البهي، وافطيمها عن المطعم الشهي، وزحزحها عن وطأة المطرح (۱)، ووضاءة المطمح (۱)، وجافيها عن الفراغ المورث للكسل ، والرقاد المعقب للرهل (۱)، وأذقها أكل الحشب (۱) ولئبس الحشن وخذها بالنوم المشرد، والشرب المصرد، ومسها بالحواد (۱) والجوع، ونحها عن الهنجود والهنجوع، وعرضها لكل مضجع منفض (۱)، وحديمًا بكل مفجع ممض، واستفزز بها في

- (1) المطارح: المفارش. الواحد مطرح ومفرش.
- (٢) المطمح : ما تطمح نحوه العين من الوجوه الملاح :
- (٣) الرهل : الاسترخاء . وفي حديث أبي زبيد الطائي في صفة الأسد : وقصرة ذبلة ولهزمة رهلة .
- (٤) الحَسَبِ : الحَشنِ من الطعام . والجسب بالجيم مثله . وقد جسب وخشب . ويروى حديث عمر رضي الله تعالى عنه : (إخشوشنوا واخشوشبوا وتبغددوا واجعلوا الرأس رأسين ولا تلثوا بدار معجزة ) باللغتين .
  - ( ٥ ) جيد يُعجادُ جواداً إذا عطش . قال ذو الرمة :
- « تعاطيه ِ أحياناً ۚ إِذَا جيد جودة ً رضاباً كطعم ِ الزنجبيل ِ المعلل ِ » قيل ذاك على طريق التفاؤل بأنه يجاد ، أي يصاب بالجودة .
  - (٦) المقض : من القضض وهو الحصى الصغار . قال ذويب :
- « أم° ما لحنبيك لا يلائم مضجعاً إلا أقض عليه ذاك المضجع » .
- ويقال : اقض عليه الهم مضجعه . وأقض السويق إذا ألقى فيه رصاصاً من قند أو سكر شبه ذلك بالقضض . واستعاروا فقالوا : اقض له العطاء إذا أجزل له . وأقض فلان إذا تابع المطامع الدنية .

الأحايين. بمثل ما يؤثرُ عن بعض الصالحين. من إيلامها بلذع الحمرة. ووخز الإبرة. وغسلها بالطهور البارد في حد السبره (١). وتدويرها في المقابر والحراب. وتعفير وجهها بالتراب. فلا تفتر في خلال ذلك أن تعرض عليها ما وعد الله الاتقياء. وما أوعد به الأشقياء. وأن تكرر على مسامعها السور التي تروع وتردع. والآيات التي تقرع وتقدع (١). وأن تقذ ف عليها كل عبء (١) من العبادة باهظ (١).

(١) السبرة: الغداة الباردة. من سبره إذا اختبره. لأنها محنة من المحن وفي الحديث: (الوضوءُ في السبرات) وروي أن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى رجلاً من أهل خوارزم. فقال: من أي البلاد أنت ؟ فقال: من بلدة يتوضأ فيها فيجمد الماء على وجهه . فقال: بشر تلك الوجوه بالجنة .

(٢) القدع: الكف . يقال : قدع فرسه باللجام إذا كبحه . وقدع الرجل كفه عن مراده . وإذا هم الفحل الذي ليس بنجيب أن يقرع نجيبة قرع أنفه بالعصا ليكف عنها ، فمن ثم قالوا للخاطب الشريف هو الفحل الذي لا يقرع أنفه . ويروى أن خويلد بن أسد بن عبد العزي ابن قصي أبا خديجة رضي الله تعالى عنها أفاق من سكره فرأى أثر العرس فقال : ما هذا الحبير وما هذا العبير وما هذا العقير ؟ فقيل : إن محمد بن عبدالله بن عبد المطلب علي خطب خديجة رضي الله تعالى عنها . فقال : ذلك فحل لا يقدع . ومن الإستعارة قولهم قدع الحمسين سنة اذا جاوزها .

وترميها بما يحُلُكُ في قلبيها ويحيكُ من المواعظ . فإنتك إن فعلت ذلك استبدلت من نزوتها سُكوناً واعتاضت . ولانت بعد جيماحها وارتاضت . ولم تأب عليك خيراً تريده . ولا عملاً صالحاً تُبدئه وتُعيده . واحتفظ بما ألقي اليك من باب الرياضة من جوهرة (١) ابن عُبيد . فإنه خير لك من جمهرة ابن دريد .

<sup>(</sup>١) أراد بجوهرة ابن عبيد كلمة عمرو بن عبيد التي هي أنفس من كل جوهرة يتيمة . قال رحمه الله . لقد رضت نفسي رياضة لو أردتها على ترك الماء لتركته. وما يقذف مثل هذه الجوهرة الامثل ذلك البحر القذاف بجواهر الحكمة .

#### مقامة الخشية

يا أبا القاسم ما باللك وبال كل من تنرى . ممن يدب على وجه الثرى . إذا دعا أحدكم هذا الملك المُستولي . والسلطان المُستعلي . واعه ذلك روْعا عجيبا . وامتلا قلبه زفرة ووجيبا . وعرته (١) الرّعدة والرّعشة كأنه دُهي وشُغل عن نفسه شُغلا أضل له الحلم والسكينة . وأغفل له الوقار والطمأنينه . واستُطير واستُطرب (١) وامتُقع (٣) لونه وانتُقع . وحسب أنه وقع له بخراج مصر أو

(١) عرى الرجل: يعرى من العرواء، وهي رعدة الحمى. وقبل: هي القرة التي تصيب المريض. وقال ابن دريد: عرواء الحمى عرقها وتكسيرها.

( ۲ ) إستطربه وتطربه : حمله على الطرب ، كأنه طلبه منه . قال لكميت :

« ولم تلهني دارٌ ولا رسمُ دمنة ولم يتطربني بنانٌ مخضب » .
ويقال : استطرب إذا أنبط طربه كاستعجب واستسخر .

(٣) يقال : إمتقع لونه وانتقع والتقع واهتقع واستقتع إذا تغير . وإنما قال وانتقع على وجه التوكيد والتهكم بمدعو الملك .

ببيضته (١) أُوقِع . للخوف والرَّجاء في قلبه مضطرب (٢) . يتعاقبُ عليه ِ الحربُ والطرَب . ومرَّ مشدوهاً (٣) لا يدري أيُّ طرفيه (٤) أطول .

(١) الطائر يحمي بيضته ويرفرف عليها . فضرب مثلاً لمن يذب عنه الإنسان من حوزته وحقيقته . فيقال : فلان يحمي بيضته . ولو قيل فلان يرفرف بجناحه على بيضة الاسلام لكان مجازاً مرشحاً ، فإن قلت : ما يالهم ؟ قالوا أذل من بيضة البلد مع قولهم : أعز من بيضة البلد . قلت : هي بيضة النعامة وأضيفت إلى البلد وهي المفازة لأنها تباض فيها ، وأمها تتركها فتحضنها أخرى . فلما كانت متروكة من ناحية ، محضونة من أخرى وصفت بالعزة والذلة . فقيل :

«لو كَانَ قَاتِلُ عَمْرُو غَيْرُ قَاتِلُهِ بَكِيتُهُ مَا أَقَامَ الروح في جسدي لكنَّ قَاتِلُـهُ مِن لا يعـابُ به وكان قدماً يسمى بيضة البلد ».

والقائل أخت عمرو بن وُد في علي رضي الله تعالى عنه وقتله أخاها وقيل : إن أبا نضلة ليس من أحد ضل أباه فهو بيضة البلد . وقيل : المراد بالبيضة التي هي مثل في الذل الكمأة البيضاء ، لأن الأرض تبيضها أو تشبيها بالبيضة . فهو كقولهم : « أذل من فقع بقرقر » .

(٢) المضطرب: مصدر أو مكان. أنشد الأصمعي:

ُ الْكَانِ لِيَ مُضْطَرِبُ واسع في الأرضِ ذاتِ الطولِ والعرضِ » .

(٣) شده : شغل وهو مشدوه واشتده ، إشتغل.وفلان في مشادة : أي في مشاغل والمشادة دائرة على ألسنة أهل الحجاز .

( ٤ ) في أمثالهم : « لا يدري أي طرفيه أطول » . يريدون نسبته من قبّل أبيه وأمه . ويقال : هلان كريم الطرفين . وقال : « فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني . وما بعد َ شتم الوالدين صلوحُ » .

مَدهوشاً . (۱) يتراءى له الشخص شخصين كأنه أحول (۲) . فإذا رُفعت له الأعلام والقباب . وملاً عينيه الفيناء والباب . وأفضى إلى ما وراء الحيجاب . من الوجه المحتجب . والرَّأس المعتصب . فلا تسأل حينئذ عن مُضلعة (۳) من التهيب تكاد تقوم أضلاعه . وفادحة من الاحتشام تفوت استقلاله واضطلاعه . ثم إما أن يُمس بسوط من السخط فما أهونه وأهون منه من يخشاه ويرهبه . وإما أن يلبس ثوباً من الرضى فما أدونه وأدون منه من يرجوه ويطابه . ولو أنك أجلت عينيك في هذا السواد (٤) كله لا في أكثره . وأدرتهما على أسوده (٥) وأحمره . لما أبصرت أحداً إذا نودي للصلاه والنداء نداء مالك

<sup>(</sup>۱) ودهش دهشة تحير فهو مدهوش، ودهش دهشاً فهو دهش.

<sup>(</sup>۲) الأحول ُ يرى الشخص شخصين . وذكر ذلك لبعض الحول وبين يديه ديك . فقال : سبحان الله كأني أرى هذين الديكين أربعة .

<sup>(</sup>٣) المضلعة : الداهية العظيمة التي يزفر لها المدهي زفرة تكاد تسوي أضلاعه .

<sup>(</sup>٤) السواد: الجماعة العظمى ، ومنه قول الطائي: « إِنْ شَبْتَ أَنْ يَسُودَ ظَنْكُ كُلَّهُ فَاجِعَلَّهُ فِي هَذَا السّوادِ الأعظمِ » شبهت بسواد الليل في كثافته. كما يقال: جاءوا كالليل. ومن ثم سميت الدهماء. قال الطائي:

<sup>«</sup> لا يدهمنك من دهما بم عدد فإن جلهم بل كلهم ... »

<sup>(</sup>٥) الأسود والأحمر: العرب والعجم. قال رسول الله على : ( بعثت إلى الأسود والأحمر ). ويقال: ما يخفى ذلك على الأسود والأحمر.

الملوك وممالك بهم. ومتولتي معايشهم ومهالكهم. والصلاة عبادته التي صبها في الرقاب، وأدار فعلها وتركها بين الثواب والعقاب. والثواب ما لا عقاب أدهى منه والثواب ما لا عقاب أدهى منه والثواب ما لا عقاب أدهى منه وأمر. يرهقه نبذ (۱) مما رهقه مع دعوة العبد الذليل. أو يدهمه ذرو مما دهمة عند نداء البشر الضئيل. هل رأيت في عمرك وأنت بين ألف نفس مسلمة. وفي كنف (۱) من أعلم العلم وفوارسه بين ألف نفس مسلمة. وفي كنف (۱) من أعلم العلم وفوارسه المعلمة. وقد نعل (۱) المؤذ ن شخصا قد تحير. أو وجها قد تغير. أو جينا قد عرق. أو جفنا بدمعه شرق. وهل شعرت بصدر يزفر وقلب بجينا قد عرق. أو جفنا بدمعه شرق. وهل شعرت بصدر يزفر وقلب بجينا قد عرق. أو حست أحداً يؤد ي بعض ما يجب. لو لم تكن إلاً

- (٢) هو في كنف من الناس بوزن كشف أي في كثرة منهم .
  - (٣) نعق المؤذن ونعرأي رفع صوته بالأذان ولبعضهم :

« الجموا يا موذني همدان فم مناديكم فقد آذاني كلما قام ناعقاً بالأذان أخذ المسلمون بالآذان » وقال :

<sup>(</sup>١) النبذ: الذر. والشيء القليل. يقال: ذهب ماله وبقي نبذ منه . وفي أرض بني فلان نبذ منهم . وأصاب الأرض نبذ من مطر. وفي رأسه نبذ من الشيب وبلغني ذرو من قول أي طرف منه فهما في الأصل مصدران من نبذ الشيء إذا طرحه ، وذرا الحب إذا بذره .

هذه الواحدة ُ لكفنَى بها موجبة (١) أن نعذ َّبَ عن آخرِنا . ونُكَبِّ (٢) في النارِ على مناخرِنا .

(١) جاءت الموجبة بمعنى الطاعة التي توجب لصاحبها الجنة وبمعنى المعصية التي توجب لصاحبها النار .

(٢) وفي الحديث وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم .

## مقامة اجتناب الظلمة

يا أبا القاسم إن رأيت أن لا تزور عاتكة متغزلاً . وأن تزور (۱) عن بيتها متعزلاً . وأن تزور (۱) عن بيتها متعزلا . (۲) وأن يشغلك عن ذكرها وذكر أختها لعوب . داوم الفكر في سكرات شعوب (۳) . فافعل صحبك التوفيق . ونعم الصاحب والرَّفيق . كم زُرْت أبياتهما وزوَّرْت (۱) فيهما أبياتك .

(١) أزور: أفعل من الزور. كأحور. قال عامر بن الطفيل يوم فيف الريح وهو مكان بالبادية :

« وقد ْ علم َ المزنوق ُ أني أكرُه ُ على جمعهم كر المنيح ِ المشهر ِ الذورَ من ْ وقع ِ الرماح ِ زجرته ُ وقلتُ له ُ ارجع ْ مقبلاً غيرَ مدبر ِ »

(٢) التعزل الإعتزال: وهو معنى قول الأحوص بن محمد:
« يا بيتَ عاتكة الدي أتعـــزّل ُ حنر العدا وبه الفؤاد مـُوكل ُ »
ويحكى أن ابن المقنع مرّ ببيت النار فتمثل به ، فاتهم بالمجوسية فقتل. وكان من آل كسرى .

(٣) يقال للمنية الشعوب وشعوب ، فيجعل إسم جنس وعلماً . ونظيره الهنيدة وهي صفة غالبة فعول من الشعب بمعنى الصدع . كما سميت منوناً من المن : وهو القطع .

(٤) وزورت فيهما أبياتك وزينت في شأنهما أبيات شعرك ،

وبعتُ بأدنى لقائيهما وتحيتهما حياتك. وكأيتن لك مسن تشبيب ونسيب. ومن كلمة (١) أو نسيب. ومن كلمة (١) غزية (٣) شاعرة. وقافية طنّانة ناعرة. ومطلع كما حدرَت الحسناء ُ

### $\rightarrow$

وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه : (وهو من الزور) وهو الصنم لأنه يزين . قال الأغلب : « جاؤًا بزورهم وجئنا بالأصم » .

وفي معناه الزون بالنون والزور ما يزخرفه الرجل من الكذب. هكذا فسر الحديث أبو عبيد وعليه بنيت كلامي. والذي سمعته من العرب رَوَّزْتُ في نفسي كذا بتقديم الراء على الزاي بمعنى قدرته. وهو من راز الشيء يروزه إذا أراده وجربه.

(١) الدخيل : الذي يداخل القوم وليس منهم . وخلافه النسيب : وهو الذي يناسبهم .

(٢) يقال لجماعة الكلم كلمة لاتحادها باتصال بعضها ببعض. قال الله تعالى : (إلى كلمة سواء بيناً وبيناكم أن لا نعبد إلا الله ولا نُشر ك به شيئاً ولا يتتخد بعضا بعضا أرباباً من دون الله). فسمى هذا الكلام المشتمل على أكثر من عشرين كلمة . ونظيرها قولهم : باع فلان ثمرة بستانه . وقولهم للقرية مدرة ". وإنما هي ثمار لا تنعد . ومدر لا ينحصر . وقالوا كلمة الجويدرة لقصيدة العينية .

(٣) وقالوا : كلمة مخزية للقصيدة التي يقال لصاحبها أخزاك الله لحسنها . وكامة شاعرة كأنها تشعر بنفسها لتعلقها في جودة شعرها .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ٢٤ .

مِن لثاميها. ومقطع كما استُلذَّت الصَّهباءُ بطيب ختاميها. أية نار شببت على كبدك إذ شببت (١). وإلى أي عار نسبت نفسك حبن نسبت (٢). وغاية الخزي والشّنار. في الجمع بين العار والنار. أن صاحب الغزل (٣) والنسيب. ليس له عند الله من نصيب. سُحقاً لل يجري من القوافي على ألسن المُنشدين. ومرحباً بالنفوس (٤) القوافي في آثار المُرشدين. مين أين يفكّرُ في الاستهلال (٥) والمطلع . من

(١) التشبيب: في الأصل أن يذكر الشاعر أيام شبيبته ، وأن يقسول: ولقد ألهو ولقد أروح وكنت أفعل ولعهدي في تقدم ذلك في قصيدته قبل الخوض في غرضه من أنسابها في مدح أو هجاء أو فخر أو غير ذلك مما ينتجه الشعراء. ثم كثر حتى قيل نسيب القصيدة ونسوها ، وإن لم يكن على ذلك الأسلوب.

(٢) النسيب : أصله أن تنسب المرأة وترفع نسبها وتصف قومها ثم اتسع كما اتسع في التشبيب .

(٣) الغزل: أن تقول: قالت فقلت كما ترى في شعر عمرو بن أي ربيعة المخزومي وغيره من المغازلة وهي محادثة النساء.

( ٤ ) النفوس : القوافي التوابع من قفا أثره .

(٥) يقال لأول القصيدة ، الإستهلال ، والمطلع . ولآخرها المقطع المطلع ،وقت الإحتضار لأنه وقت الإطلاع على حقيقة الأمر أو وقت اطلاع وهو صعوده وخروجه من اطلع الجبل إذا صعده . ويجوز أن يراد مكان الإطلاع على السرائر وهو موقف الحساب أو وقت الإطلاع وهو يوم القيامة . والإطلاع : التخلص لخروج النسيب إلى المدح أو

هو منوط الفكر بأهوال المطلع . وكيف يفرع للإغراب في التخلص (١) الله المدح . من هو من طلب تخلص آخر في الكد والكد ح . لقد أضلت همتك في وادي الشّعر فاصّخ (١) لمنشدها . وإن أنشد ت نُفاثات (٣) الشعراء فلا تنصغ إلى منشدها . ناد أم الشعراء يا خباث (١) وعجل بتاتها بالثلاث . ولا تراجع الرّكون إلى أهل الحيف .

#### <del>₩</del>

غيره . وقد تلطف فيه المتأخرون وتنوقوا حتى جاؤا بما لا شيء ملح منه كقول أبي الطيب :

« نودعُ هم والبينُ فينا كأنهُ قنا ابن أبي الهيجاء في قلبِ فيلقِ » وقد وقعت لي عدة تخلصات بديعة :

« كأن شكلي غدة أجد بهم رحيلهم شكل شارب ثمل ِ

بالحد قاضي القضاة أنذره فقلبه قلب خائفٍ وجلِ » .

(١) التخلص الآخر: أن يتخلص من عذاب الله تعالى .

(٢) أصاخ له وإليه إذا استمع قال الكميت :

« ويصيح أحياناً كما اس تمع المضل لصوت ناشد يه

(٣) النفاثة: كاللفاظة واللحاحة. ما نفثته من فيك من شظية سواك أو نحوها. يقال: لو سألتني نفاثة سواك ما أعطيتك. وأراد بها ما ينفثه من الشعر.

(٤) يا خباث : كقولهم يا فجار ويـــا فساق ، وهو في المؤنث كقولهم في المذكر يا فسق ويا عقق . . وإن عرضوك على غيرار السيف. وأجر (١) لساناك أن تنطق بثناء لهم وامتياح. وقال عقرى (٢) لهم وامتياح. وقال عقرى (٢) لمن يرفع عقيرته بالنشيد بين أيديهم. وتربت يدا من بسطها إلى أعطياتهم وأياديهم. من وقف وقفة الأحدهم على ربع. فليغسل قدميه سبعين فضلا (٣) عن سبع. ويحك لا يترين جسمك في أبوابه ولا يُجرين اسمئك في إبوانه. ولا يخطون قدميك في إبوانه (٤)

(١) أجر لسان الفصيل وحله إذا شقه ، وجعل فيه عويداً لئــــلاً يرتضع وقال :

« فكر إليه بميزانه كما حل ظهر اللساذ المجر ».

(٢) عقري: حلقي في دعاء السوء مصدران على فعلى كالطفوى والشكوى من عقر الإبل إذا عرقبها وحلقها إذا قطع حلوقها. وفي حديث النبي الله أنه قال لصفية بنت حي حين قيل له يوم النفر أنها حائض. (عقري حلقي ما أراها إلا حابستنا) وهي دعوة للعرب على الرجل بأن يعقر إبله وينحر. وقال: أبو عبيد الصواب عقراً حلقا.

(٣) فضلاً عن سبع يعني الاناء يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات من الوقوف بباب السلطان .

(٤) الايوان والأوان: بناء كالصفة ومنه قيل: ايوان كسرى وهو أعجمي عند ابن دريد. ويحتمل أن يكون عربياً فإن الأوان عمود من أعمدة الخباء. ولا يبعد أن يسمى البناء المتطاول به أو يشتق من أوّن الحمار إذا انتفخ جنباه من السري. وقال رؤبة:

« وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق سراً وقد اوَّن تأوين العفـــق » لأنه بناء مسع مرتفع ، وطيّب نفسك عمّا ليس بطيب من أرزاقه . ولا تلوّ لها بالطمع في إرْفاده وإرزاقه . وإيّاك وهذه المراسم (١) المسمّاه . فإنها والمواسم المُمحاه . ولا تفرّق بين تسويلات الشياطين . وبين تسويفات السّلاطين . ولا بين إضرار الأهوال . وإدرار تلك الأموال . ولا تقف إلا بين يدي ربتك ولا يكن ظلك عن فنائه قالصا . واجعل ثناء ك لوجهه خالصا . واسأله الطيب في جميع ما تكتسب . واتّقه برزُقك من حيث لا تحتسب .

أثن على رَبِّ البَشَسرْ

أعطني الذي عني الورك

حسبُك ما أولاك مين

ومن لسان مُطلَق

آيساتُ صِدقَ وعبرً

عبرها وابلا.

على الذي أعطى الشبر (۱) بحصره ولا حصره قلب وسمع وبصر للذك ركس كالسيف الذكر وهست العسبر وهست العسبر العسبر

(١) المراسم: جمع مرسم بمعنى الرسم. وهو ما يرسم من العطاء ويجوز أن يكون أصل المراسم جمع مرسوم فخففت بإسقاط الياء يعني فإنهما والمراسم سواءً فحذف الحبر كما حكى سيبويه، من قولهم: أن

<sup>(</sup>٢) الشبر: العطية . وهو من الشبر . كما قالوا : اليد للنعمة ، والباع للكرم . قال : الحمد لله الذي أعطى الشبر. ويقال شبره كذا . واشبره إذا أعطاه .

## مقامة التهجد (١)

يا أبا القاسم أكرم النفوس أتقاها . وخير الأعمال أنقاها ، فليكن عَمَلُك نقياً ناصِعاً وجيبلُك في ذات (٢) الله تعالى ناصِعاً لا تكُن العامل الأخرق الذي يأمُلُ بعمله حوْز الشّواب . والفوز في

(١) التهجد : قيام الليل.وهو تجنب الهجود ونظائره التأثم والتحرج والتحوب . ويقال أيضاً إذا نام وهجدته نومته . قال لبيد :

« هجك أنا فقد طال السرى وقدرنا أن جنى الدهر عقل »

(٢) ذات : تأنيث ذو . الذي هو وصلة إلى الوصف باسماء الأجناس . قالواً : لقيته ذات يوم ، وذات ليلة ، وذات العويم ، وذات الزمين ، وذات مرة . على إضافتها إلى الاسماء دون المسميات . بمعنى : لقيته مرة ذات يوم . أي صاحب الإسم الذي هو يوم . وكذلك غيرها، ثم جرت مجرى حقيقة الشيء . فقالوا : أعطانيه من ذات نفسه . وقيل ذات الله لحقيقته ونفسه . وقال أبو تمام :

« ونضرب في ذات الله فيوجع » .

يريد في حق الله ومن أجله ومنه قوله :

« وجثتك في ذات الله ناصحاً » .

المآب. ثم يخيس (١) آخر الأمر بأمله. إنه كان لا يكيس (٢) في تنقية عمله . عملُك الملك القُدوس (٣) فائت به مُقدَّساً . وحاذر أن يَجيء ما توجه اليه مُدنساً . إغسل درن (١) الرَّياء عن صفحاته . واحترس أن يُصيبه التكلف بنفحاته . إقصد به وجهه دون سائر المقاصد . تقعد ممّا ترجو من فواضله بالمراصد . أصفه فلن يقبل منك إلا الأصفى . وأخف دعاء م فقد أمرك بالإخفا . وترقب به جنح الليل إذا أسدل (٥) جناحه وأسد ف (١) وأرخى قيناعه .

(١) خاس به : أفسده . يقال : ضمن ثم خاس بضمانه . من خاست الجيفة إذا فسدت . ومنه خيس الأسد لما يخيس ُ فيه من الفراش . (٢) الكيس : العقل والفطنة . ومنه قول النبي عليه : (إن أكيس الكيس التقى ، وأحمق الحمق الفجور ) .

(٣) القدوس : البليغ في القدس الذي يستحيل عليه ما يستقبح من الصفات والأفعال .

(٤) الدرن : الوسخ المتراكب . ورأى بعضهم ثوب خز وسخاً فقال : هذا درن وما هو بردن .

(٥) أسدل جناحه: أرخاه. ومنه أرخى الليل سدوله، أي ستوره الواحد سدل كستر وسجف وسدل ثوبه فانسدل، والسدل الذي كره في الصلاة هو أن يطرح وسط ثوبه على رأسه أو عاتقه ويسدل طرفيه. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن أهل الكوفة استقبلوه وقد سدلوا ثيابهم فقال: (كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم).

(٦) أسدف الليل: أظلم، وفي لغة هوازن أسدف الفجر: اضاء. وقـــال: اسدفوا لنـــا: أي أسرجوا. وسمعت أهـــل الطائف\_ يقولون: أسدف لنا البيت. بمعنى أسرج. وأغند ف (١) . وضرَب (٢) السباتُ (٣) على الآذان . وخيط مكافي (١) الأجفان (٥) . وضرَب كأنتك وحدك الأجفان (٥) . وبقيت كأنتك وحدك على الصّعيد . لا تشعر حركة على الصّعيد . لا تشعر حركة ولا حيسًا . ولا تسمّع ركزاً ولا همساً . واستبدل حينئذ تهجدك من هُجودك . واخشع لكن تخشع من هُجودك . واخشع لكن تخشع

(١) أغدف الليل : غطى كل شيء بظلامــه . وأغدف البحر اعتكرت أمواجه .

- (٢) الضرب على الآذان من قوله تعالى : ( فضربنا على آذانهم ) (١) وهو من ضرب الحجاب: معناه فضربنا على آذانهم حجاباً من أن تستمع بالنوم الثقيل .
- (٣) السبات : الموت . والمسبوت : الميت . وبه سمي اأنوم على التشبيه .
- (٤) الملاقي : جمع ملقى أو ملتقىً ويخيط الأجفان . من بيت الحماسة :
- « إذا خاطَّ عينيه كرى النوم لم يزل فله كاليء من قلب شيحان فاتك »
- ( o ) ولف صرعاه في الأكفان : ولف الذين صرعهم السبات في الملاحف . لما شبه النوم بالموت شبه ما يلحفون به بالأكفان .
- (٦) القعيدان : الحفيظان والقعيد الحليس ، قال الله تعالى : (عَـن ِــ السِّمال قعيد ) (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة ق ، الآية ١٧ .

له الملائكة ُ في سمواته ِ. واخش الآندي تخشى السموات سطواته ِ. وارحم أجفانك أن يتشبث النعاس ُ بمكلاقيها . وخلها والبكاء وإن قرحت ما قيها . إبك على ما حمات من أوزارك وخطاياك . ومسا رحلت مع اشياع ِ الجهل من مطاياك . وتضرَّع الى ربلك وتضور (۱) . واستجر عائداً به واجأر . فرب عبد إنزل بتضوره وجؤاره . في الحرم الآمن من كريم جواره .

<sup>(</sup>١) التضور: التفعل. من الضور بمعنى الضير وهو إظهار الضر الواقع به بالتقلقل والإضطراب والشكوى أو التضعف. من قولهم: رجل ضورة: وهو الضعيف الذي لا يدفع عن نفسه.

### مقامة الدعاء

يا أبا القاسم حسبنك ما أسلفت من الصّبوات فأمسك. واحرص أن يكون يتوملك وغدُك خيراً من أمسيك. جناياتُك على نفسك تترى. والأمور الألهية كما تسمع وترى. عزم لا لبن ولا هتوادة (١). وجد لا هزل ولا مكادة (١). وبطشة جبّار لا تُطاق. وسطوة مئقتدر يضيق عنها النّطاق (٣). فما هذه الجسارة ولا جيسر إلى النّجاة إلا أن تجني. ومن غرس القتاد لم يجن منه الشمر ولن يجني. هات

(١) الهوادة : اللين والسكون . ومنها قيل لا هوادة بينهم بمعنى لا صلح لأنهم إذا تواعدوا سكنوا ولانوا . وقال :

« ونركبُ خيلاً لا هوادة بينها ونسقي الرماح بالضياطرة الحمر » وهاد إليه يهود . إذا رجع وأناب كما يرجع المصالح وينيب إلى

صاحبه . قال الله تعالى : (إنَّا هُدُّنَا إِلْيَكَ ) (١) .

(٢) المكادة والكيدودة : مصدر كاد يفعل . ومعناه لا هزل ولا مقاربة للهزل ولا إلمام به كما تقول ما فعلت وما كدت .

(٣) عبر عن القدرة والإستطاعة بسعة النطاق . وعن العجز بضيقه وهو من باب التمثيل لأن من اتسع نطاقه احتمل فيه شيئاً كثيراً بخلاف من ضاق نطاقه .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية ١٥٦ .

سُلطانك فيما ارتكبت. وهلم "(۱) بُرهانك فيما احتقبت (۲) هيهات (۳) لا سُلطان . إلا أنك أطعت الشيطان . وكلا ولا بُرهان ، الا أنك أخذت العاجيل بما عز "(۱) وهان . ولا معذرة إلا أنك

(۱) هلم برهانك: أحضره. قال الله تعالى: (هلَّمُ شُهداء كم) (۱) وهي مركبة من هاء ولم عند البصريين من لم الشيء إذا جمعه. وعند الفراء من هل وأم بمعنى . إقصد وإذا قيل هلم لك باللام للبيان كما في هيت لك وهي عند أهل الحجاز مستوفيها المخاطب والمذكر والمؤنث والمفرد والمجموع بخلاف بني تميم . ويقال في جواب هلم لا أهلم بفتح الهمزة والهاء وضم اللام . وحكى قطرب : لا أهليم بضم الهمزة وفتح الهاء وكسر اللام ويقال : هلممت بالرجل وهلممته قلت له هلم .

(٢) إحتقبه واستحقبه: إحتمله. وهو من الحقيبة التي يجعلها الراكب وراء رحله. وأحقبه المتاع جعله حقيبة. ومنه ما روي عن عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: « لا يكونن أحدكم امعة » قالوا: وما الأمعة ؟ قال: المحقب الناس دينه. يريد المتبع الناس دينه. وهو المقلد.

(٣) هيهات صوت يريد به الإستبعاد قال الله تعالى ( هيهات هيهات لما توعدون ) (٢) ويقال ايهات وايهان .

(٤) في أمثالهم : «خذه بما عز وهان » يريد بأي ثمن أمكنك أخذه عز عليك أو هان . يضرب في الشيء المرضي الذي لا شرك قيه . ونحوه قولهم : خذه ولقر بقرط مارية .

<sup>(</sup>١) سورة الانعام ، الآية ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ، الآية ٢٦ .

ذُقتَ طعم الإتراف فاستطبته . ودعاك داعي الإسراف فاستجبته . هذه براهين السامدين (۱) اللا هين . والله الصّمك لا يقبل همده البراهين . وهذه علل المبطلين ومعاذ رهم . وبمثلها لا تؤمن أفزاعهم ومحاذ رهم . إعطف على سيّئات قدّ منتها فند مك تقديمها . بحسنات تدمن إقامتها وتديمها . إن الحسنة لتسحق السيّئة عن صاحبها وتسحوها (۱) . وتمحق آثارها وتمحوها المحمو المبراة الرّصيفة الحبر عن الطرس . وكما يمحو الماء الطهور أثر الرّجس . وابسك يديك إلى ذي المنة والطرول . وابر أاليه من القوق والحول . وقل وجناحك من المبرق عرف المحمو عنين على الحديث على الحديث على المحمو وسين . وحوتك لا يكاد يسمع وجهلا . وليسائك لا يكاد ينطيق خجلا . وسري الحبيث على على وشيني . وقد اطلعت على عيني وشيني . ولم يخف على ك دخلتي (۱) وسري الحبيث . وعرفت قيمتي وحديثي وليس القصة والحديث . وكفتني فضيحة الدُف ها رأسي مين

<sup>(</sup>۱) السامد: الرافع رأسه كبراً ، وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : (وأنْتـــم ساميدون) فقال: البرطمة والمبرطم الشامخ بأنفه من الكبر. وقيل رفع الرأس بالغناء. وقال بعضهم لحاريته إسمدي لنا غنى .

<sup>(</sup>٢) السحو: القشر. ومنه المسحاة وسحاة الكتاب.

<sup>(</sup>٣) دخلة الرجل و دخلله : باطنه . يقال : أطلعت فلإناً على دخلة أمري و دخلل أمري إذا أبثثته مكنونك .

التشور (١) . وألفّع وجهي من التخفّر (٢) . على أنك دون قناع كلّ متقنّع . ووراء كلّ متلفّع . فلا تفضحني بين خلقك يوم تنبلي (٣) السرائير ، وينُعى (٤) على المجرمين بالجرائم والجرائر. فاعطيف بكرمك على عبدك . فلا خير عنده إلا مين عندك . فالموثل الكريم يصفيح عن جرُم العبد وذنبه . إن عرف منه النّدم على ما فرّط (٥) في جنبه .

(١) التشور : الحجل . وشوره فضحه وخجله . والأصل فيه

اهداء الشوار وهو العورة في أدعيتهم : « أهدى الله شوارك » .

(٢) خفرت المرأة خفراً وتخفرت وامرأة خفرة : حيية . وخفزة من أعلام نسائهم وقد أملت علي أم هبة أم مثواي بالطائف في كتاب لها إلى أقاربها بمكة خفرة . تقول : لكم يا عمتي أشكو إليك حر العرى

في وجهي فأرسلوا إليَّ من مخَاضب حنائكم ما أتحقق به .

(٣) إبلاء ُ السرائر تعرفها وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما خبث وعن الحسن أنه سمع رجلاً ينشد :

«ستبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائرُ » فقال ، ما أغفله عما في والسماء والطارق .

(٤) يقال : نعى عليه سيئاته إذا عيره بها . مستعار من نعي الميت لأنه خبر سوء ِ .

(٥) فرطّت في جنب الله. قصرت في جانبه . أي في حقه . وفيما يختص به من طاعته .

# مقامة التصدق

يا أبا القاسم ضُروبُ السخاءِ جمة " دَثْرَه (١) . ولا تكادُ تحصيها كَثْرَه ، وليس َ السخاءُ كُلُ السخاءِ أن يُتُلقى الضيف بكوْس (٢) العقيرِ وكاس العُقار . وأن تنُوقَرَ ركائبهُ يوم ظعنه بالأوقار . وأن ينُقرى الطّارِق في الجَفنة (٣) الغَرَّاء " وتُسبقُ البَدرَه (١) بينَ جماعة ينُقرى الطّارِق في الجَفنة (٣) الغَرَّاء " وتُسبقُ البَدرَه (١) بينَ جماعة

(١) الدثر : الكثير . ومنه الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور .

(٢) الكوس: أن يعرقب البعير فيمشي على ثلاث. وهذا من غريب المجنس وفحله وأحسنه وأدله على قدرة صاحبه وسعة نجره ما ورد منه نحو هذا المورد. فأما ما تداول منه وأشبه اشتقاق الكلم بعضها من بعض فمن أرك الكلام واسخفه ومما لا يلتفت اليه. وقد وقع لي

من بعض فمن أرك الكلام واسخفه ومما لا يلتفت اليه. وقد وقع نحوه في مقطوعة لي :

« ونار ٌ قراة ٌ ما أدل ً وقود ُها على روح السير الأشعث ساري الذا انتابها صيف تلقاه ُ عنده ُ بكوس عقير قبل كاس عقار »

(٣) الجفنة الغراءُ: البيضاءُ من كثرة الدسّم والشحم. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت سيدنا وأنت الجفنة الغراءُ». فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان.

(٤) يقال : سبق بينهم بدرة : إذا جعل بينهم سيفاً من غلب أخذها . وقد فعل ذلك عبد الملك بن مروان غيرة ً من المسرفين .

من الشعراء . ويتجاز (۱) زياد "بالبريّات من الصّدَف (۲) النعمانية ؟ أو يحشى فم فُلان ببنات (۳) الصّدَف العنّمانيّة . وأن يفعل ما يُحكى عن أبناء برّمك وابن (٤) الفيرات . وما طم من رفد هم على الرّافدين دَجلة والفُرات . إن من أنزلت به أملك . فتسخى عليك بما ملك . فما ترك كرماً إلا أدركه . ولا أدرك لؤماً إلا تركه . وإن أخفى عورتك بخريقة تكتسيها . أو أطفأ سورتك بمريقة تحتسيها . أو أطفأ سورتك بمريقة تحتسيها . فإن ضاقت عن ذلك طاقته . وفاقت المفاقير كاها فاقته . فتلق ببشر يؤنس وخلئق يونيق وتحيية تعلى . وكلمة تعلى . فله در أه من قرى (٥) غير عاتم . وياله مين جود مي يمثل تحلى . فلله در أه من قرى (٥) غير عاتم . وياله مين جود مي يمثل تحلو . فلله در أه من قرى (٥) غير عاتم . وياله مين جود مي يمثل أ

(١) يجاز: من الجائزة. وهي الهدية. يقال: أجازه بكذا إذا أهداه اليه. وزياد هو النابغة أجازه النعمان بمائة من عصافيره وهي البريات من الصدف انتعمانية.

(٢) الصدف: من عيوب الابل أن يميل خف البعير إلى الجانب الوحشي . والقفد: أن يميل إلى الجانب الانسي . وقد صدف وقفد . وهو أصدف وأقفد .

(٣) وبنات الصدف الدرر من الملوك من أعجبه بيت شاعر فملأ فاه بالدرر ، وقد استحسن بعض الرؤساء قول بعض الشعراء . فقال : لو كان معي در لحشوت به فاه . قال :

« وقلتُ لو أَنَّ لي دراً حشوت به فاه فإن لم يكن در فدراعه » (٤) ابن الفرات هو علي بن محمد الفرات ووزير المقتدر. وكان كريماً سخياً سرياً يتبرمك في أيام وزارته.

(٥) قرى عاتم : بطيُّ . وهو من العتمة . قال عبد الله بــن لزبعرى :

« بجبر بن ذي الرمحينِ قربَ مجلس وراح علينا فضله ُ غير عــاتم ِ »

بجود حاتم. فلا تدع أجدَب (١) ما تغدُو رَحلا. وأصعبَ ما تَرُوحُ عَلاً. وأضيقَ ما يكونُ يكا. وأقلَ ما تصير جَدَا. أن تجعلَ الصَّدَقَة على بالك . وللنَّحُلة (٢) حظاً مين ماليك. إنَّ اللهَ قَدُ أَملكك على بالك . وللنَّحُلة (٣) عقفيلة (٣) ما يُملك . فَسَنُق (٤) الله الصَّدَقة والصَّدَقة لا أب لك (٥).

(۱) أجدب ما يغدو رحلا ، انتصابه على الظرف ، ومعناه لا تدع أن تجعل الصدقة على بالك في أجدب أوقات غدوك رحلا ، ورحلا نعت على التمييز من أجدب . كقوله تعالى : (واقوم قيلا)<sup>(۱)</sup> جعل وقته جديب الرحل على الاسناد المجازي .

(٢) النحلة والنحلة: العطية عن طيب نفس من غير عوض. وقد نحله كذا ومنه قوله عليه : (ما نحل والد ولداً أفضل من أدب الحسن). وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها: (إني كنتُ نحلتك جداد عشرين وسقاً بالعالية).

(٣) العقيلة: المختارة من النساء . ومن أبيات الحماسة: معاذ الإله أن يكون كظبية ولا دمنة ولا عقيلة ربرب ، وعقيلة كل شيء: أكرمه لأن صاحبه يعتقله عند نفسه صيانة. وقالوا: عقيلة القوم لسيدهم. وقال الخليل: العقيلة المخدرة التي عقلت في بيتها. وقد استعار العقيلة للمختار من المال وقد رشح استعارتها دالاهلاك.

(٤) ويسوق الصدقة. وهي الصداق قال الله تعالى: (وآتوا النِّساءَ صَدَقاتَهِ فَ تَجَلَّمُ ) (٢) فحسنت الاستعارة وتمكنت.

(٥) الأصل في قولهم: لا أبا لك ولا أم لك: نفي أن يكون له أبُّ حرُّ وأم حرَّة. وهو من الأقراف والهجنة المذمومين عندهم.

<sup>(</sup>١) سورة المزمل ، الآية ٦ . (٢) سورة النساء ، الآية ٤ .

هي الصّدَقة تُصيبُ بها عباده (١) الدّبن إنما استقرضك من أجلهم . ونبهك بذلك على نباهة فضلهم . وتعمد بها المتعفّفين . ولا ترزأ نصيب المتكففين (١) . لا تمنع خيرك لأنه نند ر . ولا درك لأنه من روان . فربما تناولت المعنر بالحفنه . وأنت أفضل مين القاري في الحفنة . وربهما رضخت البتيم بالقيراط وأطعمته الفيدرة (١) . وأنت أكرم ممن عقر وممن سبق البدرة . المتصدق لوجه الله بقطمير . فوق المتخرق (١) لأعين الناس بقناطير . وعجل ما تهب فإن مسا عجلت وإن قل . خير مما أجلنت وإن جال .

<sup>(</sup>١) عباده الذين استقرضك من أجلهم: هم الفقراء. وهو دليل على فضل الفقر والفقراء.

<sup>(</sup>٣) المزر: من قولك تمزرت الشراب إذا شربته قليلاً قليلاً، وقال النابغة الجعدي:

<sup>«</sup> تمزرتها والديكُ يدعو صباحهُ إذا ما بنو نعش دنوا فيصوتوا » ومنه المزر من الأشربة لأنه يتمزر .

<sup>(</sup>٤) الفدرة: القطعة من اللحم.

<sup>(</sup>٥) يقال : تخرق بالنوال إذا أكثر منه . كأن يده تخرقت فتساقط اللحم منها . وفي شعر الطائي :

<sup>«</sup> منخرق الكفين بالعطاء مكيث سطو الجانبه، متشد ، ٠

## مقامة الشكر

يا أبا القاسم نعمَ الله عليك لا متحصر ولا متحصى . ومنن يقدر على حصر الرّمل وإحصاء الحقى . وإن أخذت في أصغرها حبّماً وأخصرها (١) . وأضيقها باعاً وأقصرها . بررد فهملك الوقاد وخصر . ووقف ليسانك الوقاع (٢) وحصر على أن وصف شيء منها بالصّغر كننود (٣) . واستقلاله انحراف عن الواجب وعنود ، فكر في النفس الواحد وبلة اللهاة بالرّبق . تعرف الحطأ في صفته بالقلة والضيق . رقاك عنرت قدرته إلى صلب طاهر . وترائب أم لم تكن بعاهر . وأحنك في بطن أم تقية . ثم أطلعك حيواناً سوي الأطراف ، وإنساناً سليم الحوارح والأعطاف . ذا سمع حيواناً سوي الأطراف ، وإنساناً سليم الحوارح والأعطاف . ذا سمع

<sup>(</sup>١) قولهم هو أخصر منه: بمعنى أشد اختصاراً فيه خروجان عن القياس. بناؤه من الزائد على ثلاثة. وبناؤه من المفعول.

<sup>(</sup>٢) الوقاع: الذي يقع في كل شعب من شعاب الكلام.

<sup>(</sup>٣) كند النعمة : كنوداً مثل كفرها كفوراً . وسمي كندة لأنه كند أباه ففارقه وهو ثور بن عري بن مرة بن أد .

وبصر وفؤاد. ذا نور بصّاص (۱) في سواد، وهو نور البصر في سواد ناظريك. ونور البصيرة في سواد (۲) أحد أصغريك. وأنزلك في سعة (۲) المضطرب بعد الأرهاق. (۱) وأعد لك قبل ذاك أهناء الأنزال والأرزاق. وقبيض لك على حين ضعفك وقر ب عهدك. واستلقائك عاجز النهض (٥) على مهدك. رطب العظام رخسو

- (١) يقال : بص بصيصاً ، ووبص وبيصاً : إذا برق . وما وجدنا في ملتكم وابصة واستعبر فقيل سألت فلاناً فما بص لي شيء وما وبص لي.
- (Y) في سواد أحد أصغريك: أراد في سواد قلبك. من قول شقة بن ضمرة للنعمان حين وفد عليه فاقتحمته عينه فقال النعمان: ان تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال: شقة أبيت اللعن أن الرجال ليسوا يحرز ذمتهم الأجسام إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، إن قال قال بلسان وان صال صال بجنان فسماه ضمرة بنضمرة تشبيها بأبيه في فصاحته وعقله.
  - (٣) في سعة : المضطرب في فسحة الدنيا .
- (٤) بعد الارهاق: بعد التضييق في بطن الأم. وأهناء الانزال: اللمن
- (٥) عاجز النهض ، عاجزاً نهضك : جعل النهض عاجزاً من الاسناد المجازي أو عاجزاً في النهض ، كقولك ثابت العذر وهو من قول الخطيئة :

« لرعب كأفراخ القطارات خلفها على عاجزات النهض ممر حواصله »

المفاصل . كأنتك أزينعب من حُمْرِ الحَواصِل . مهيمنة (۱) تراف بلك وترحمُك . وترقرف عليك وترأمنك (۲) . وتظارك وتحضنك . وترضعك وتصونك مما يؤذيك وتحصنك . تضعنك على لبانها (۳) . وترضعك بلبانها . وتؤنسك بالمناغاة إذا استوحشت . وتصمتُك بالتعليل إذا أجهشت . ولما طفق يررشحك الإصابة الطيبات التي يرزفك . وأنشأ ينشئك للتوصل إلى غرائب حكم يسددك لها ويوفقك . وأنشأ ينشئك للتوصل إلى غرائب حكم يسددك لها ويوفقك . جعل أسنانك في مغارزها مركبه . وصيرها على مراتب الحكمة مرتبة . ودبر في فيك للأصوات مدارج . وللحروف (۱) المبسوطة عارج . وأطلق لسانك فتكلمت . وعلمك طرق البيان فتعلمت . ولهناك النجدين (۱) .

(٣) اللبان (بالفتح) الصدر. (وبالكسر) جمع لبن. وقيل: هي الملابنة بمعنى المراضعة. في قولهم هو آخره بلبان أمه.

(٤) الحروف المبسوطة: حروف المعجم قبل ان تركب فإن ركبت فهي كلام.

(٥) ما بين الدفتين: يعني القرآن. والدفتان دفتا المصحف وهما الصدفتان المنطبقتان عليه من جلده. وكانتا تعملان من خشب مغشى بالجلد.

(٦) وهداك النجدين : علمك طريق الحير والشر .

<sup>(</sup>١) مهيمنة: حاضنة مشفقة. من هيمن الطائر إذا رفف على بيضه.

<sup>(</sup>٢) رئمه ورحمه أخوان.

وألقى اليك الصّفتين . فوصف لك ما تؤدّي منه ما إلى النّجاة مسالكه . وعرّف لك ما لا تؤمن بروائقه ومهالكه . لثلا تقع في أعقال الباطل ومجاهله . ولتنصّب إلى شرائع الحق ومناهله . ثم خوّلك من جزالة الفضل ما حلق (۱) على هام أمانيك . ولم تطمع فولك من جزالة الفضل ما حلق (۱) على هام أمانيك . ولم تطمع اليه ظننون عشيرتك وأدانيك . ورفع لك في ذلك صيتاً . وحسن ذكر يضمن لك الحياة ميتا . ثم أوسعك تقلباً في الجناب الانخضر . وافتراشاً للمهاد الأوثر . من العيش الرّافغ (۱) . والبال الفارغ . والمشرب الرّافة . والمركب الفاره . والمنظر المرموق . والمسكن الموموق . والدّار ذات الزّخارف والرّفارف . والحديقة ذات الأكل والظل الوارف . والقنية المُقنية المُقنية المُقنية عامده متشكّرا . واللك لتنظر أو وجوه نعمائه مفكّرا . وتتوفر على محامده متشكّرا .

(۱) حلق على هام أمانيك: نوع من المجاز لا تراه إلا في كلام من هو من البلاغة بالمنظر الأعلى. كما حكي عن النابغة أنه استأذن على النعمان. فقال له الحاجب أن الملك على شرابه ، فقال النابغة: «فهو وقت الملق يقبله الأفئدة وهي جذلي للرحيق والسماع فإن تبلج فلق المجد عن غرة مواهبه فأنت قسيم ما أفدت).

- (٢) صيتاً صيتاً: ذكراً طنانا.
- (٣) الرافغ والرافه: الواسع . وفلان في رفاغة من العيش ورفاهة .
   والرفه في الوردان يشرب متى شاء .
- (٤) المرضية، ومنه حديث عبد الله ( الاثم ماحك في قلبك أفتاك الناس واقنوك ) .

فخالفت عمّا أرادك عليه. ونبذت ما أهاب بك اليه. مخلداً إلى الشيطان ونز عاته، منقبلاً على الشباب ونز قاته، مائيلاً على الطيش ونز واته. مؤخلاً الله على السباب ونز قاته، مائيلاً على الطيش ونز واته. مدو غلاً الله في التسابي ونشواته . تسند مسامعك دون من يتنصّع . وتود له و رمي بعي فلا يتفصّع . يكاد يزيد ك (٢) على الشر إغراء . وعلى ارتكابه إضراء . ولقد فعلت ما فعلت ممّا هو الخبير بخباياه . والمطلع على خفاياه . وهو يُرشي على متعايباك سيراً لا يشف (٣) جافياً (١) ويُسبل على مثالباك ذيلاً لا يصف (٥) ضافياً . ويحامي عليك جافياً (١) ويُسبل على مثالباك ذيلاً لا يصف (٥)

(١) أوغل في المفازة وتوغل فيها : إذا أمعن ثم استعمل في كل إمعان .

- (٢) يزيدك على الشر اغراء من قول أبي نواس:
  - « دع عنك لومي فإن اللوم إغراء ،
- (٣) شف الستر : حتى رق ورُؤي ما وراءه . وشيء شفاف .
   ويقال : شف عليه ثوبه شفوفاً وشفيفاً واستشففت ما وراءه بصرته وفي شعر ابن الرومي :

«تنفذ العين فيه حتى تراها أخطأته مسن رقة المستشف كهواء بسلا هباء مشوب بضياء أرفق بذاك واصف » (٤) جافياً: ثخيناً.

(٥) لا يصف : لا يعلم ما وراءه . لأنه إذا علم حجم الأعضاء تحته لرقته والتصاقه باللابس . فكأنه يصفه وهو في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : (عليكم بجفاء الحقو فإنه لا يصف ) .

ممّا أيشور بك ويفضحك. ويشوهك عند النّاس ويُقبّحك. كلما ازدد ث بكرمه الواسع كلما ازدد ث بلؤمك غمصاً لأياديه وكفرانا. زادك بكرمه الواسع طوّلاً وإحسانا. هذا إلى أن بلغت الاربعين أو نيفْت (١) عليها وهي النية التي على الأربب العاقل إذا شارفها أن يرعوي. وعلى اللّبيب الفاضل إذا أناف عليها أن يستوي. فكان أقرب شيء منك التواؤك. وأبعد شيء عنك استواؤك. فلم يشأ لكرمه خللانك. وأن يُخليك وشانك. بل شاء أن يسوق نحوك النّعمة بكمالها وتماميها. وأن يحدوها ويهديها البك مين خلفها وأماميها. فأذاذ يك وصلبتك وكبست شدائد ها الملا أنها طحنت يا مسكين متنك وصلبتك وكبست شدائد ها المقيد. ووطئتك وطأ(١) المقيد. ووطئتك وطأ(١) المقيد فكان أنفع نصيحة وأنجع موعظه. وقذفت في قلبك روعة في أنهرك أنهرك وتنشتي مريطاؤك .

<sup>(</sup>١) نيف على الأربعين وورف عليها : زاد عليها . وهو من الانافة .

<sup>(</sup>٢) فأذاقك من بلائه مسة خفيفة : يريد المنذرة .

<sup>(</sup>٣) وطاء المقيد: مثل في الثقل والرزانة وفي أبيات الحماسة: « وَوَطَنْتَنَـا وطء عـلى حنق وطاء المقيد نابت الهدم » (٤) الابهر عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. ومنه قوله

عليه الصلاة والسلام ( ما زالت أكلة خيبر تعادني فهذا أوان قطعت ابهري ) .

<sup>(</sup>٥) المريطاءُ : جلدة رقيقة في الجوف ٍّ. ومنه قول عمر رضي سم

فلم يكن لك بدُ من أن تعوذ بحقوي الإنابة والأرعواء وأن تلوذ بركني الإلتجاء اليه والإنضواء فأفرغ عليك ذُنوباً من رحمته وأعفاك من التعريض لمخافصة نقمته ومن عليك بمسحة لضرك في وأحظاك بفسحة في أمرك وبصرك ما حقيقة شأنك وفهمك وأخطر ببالك ما يصلحك وألهمك وأخذ إلى المراشد بيدك وجرك حاثاً لك من مقودك وتابع عليك الطافة الزائدة في إيقانك الشادة لأعضاد إيمانك فبشكر أية نعمة تنهض أيها العبد العاجز .

<del>/////</del>

الله تعالى عنه لأبي محذورة حين أذن فرفع صوته (أما خشيتَ يا أبا محذورة أن تنشق مريطاؤك ).

## مقامة الاسوة

يا أبا القاسم لله عباد رهنوا (١) بحق الله ذيمهم وعقدوا بابتغاء رضوانه هيمتمهم وصيروا نفوستهم حببساً (٢) على المجاهدة بها في سبيله وسيروها ذللا في أزمة التقوى على آثار دليله (٣) له من يقينهم هاد لا يتضل ومين جد هم حاد لا يمل شداة مراسهم في ذات الله تقضيب الأمراس . (١) وصلابة معاجمهم في الدين تنبي

(۱) رهنوا بحق الله ذممهم . من باب التمثيل . ومعناه : ضمنوا قضاء حق الله وجعلوا ذممهم رهاثن بذلك . ومنه قول علي رضي الله عنه ( ذمتي رهينة وانا به زعيم ) .

(۲) الحبس: جمع حبيس من قولك: احبس فرساً في سبيل الله. وحبسه إذا وقفه، وإنما جاز جمعه على فعل. وهو فعيل بمعنى مفعول. لأنه جرى مجرى الأسماء فأشبه سبيلاً وسبلاً.

(٣) الضمير في دليله للسبيل أو لله تعالى . وأراد بالدليل الرسول أو الكتاب شبه بالدليل في المفازة لما ذكر السبيل .

(٤) الامراس: جمع مرس. وهو الحبل. شبهوا في جدهم وتصلبهم بالصعاب من الحيل أو الابل التي تقطع الحبال.

الأضراس . هينون لينون غير أن لا هوادة في الحق ولا إدهان . بله سوى أن غوصهم على الحقائق يعمر الألباب والأذهان . مستمرون على وتيرة (١) لا تخاف حراناتهم (٢) . ثيقاة لا تعرف النكث عهودهم وأماناتهم . كلما تبرَّجت (٣) لهم الدنيا وتزينت بأبهج زينتها . وتحلت بأبهي حليتها . مفتخرة بوشيها . منتبخترة في مشيها . خطارة بيديها بنايي حليتها أسرور متكنيه . غضوا دون رؤيتها أجفانهم . وضربوا على اللبات أذقانهم . لم يذهب عليهم أنها أم الغرور . لا أم السرور . وأنها أنها أم الغرور . لا أم السرور . ممتبرّجه . ورك الأحشاء متضرّجه . ومتى تزينت وتحلت . تبينت مشرورها وتجلت . وعاذ وا بالله من لبسيها المخشي . تحت للبسها الموشي . فإن خاطبتهم بكلمة في معناها استبشعوها . ومروا عليها الموشين كأن لم يسمعوها . ودهم وذهبوا عن حديثها وهربوا . وهضبوا الهم منتصامين كأن لم يسمعوها . ودهم وذهبوا عن حديثها وهربوا . وهضبوا .

<sup>(</sup>١) الوتيرة: الطريقة المستقيمة. يقال: ما زال على وتيرة واحدة من أمره، وبيوتهم على وتيرة واحدة أي على صف واحد. وهي فعيلة من الوتر الفرد.

<sup>(</sup>٢) الحران في الخيل: كالحلاء في الابل، وجمعه بالألف والتاء. كما قيل بوانات جمع بوان.

 <sup>(</sup>٣) تبرجت: أظهرت محاسنها. ومنه البارج السفينة التي لا غطاء عليها.

<sup>(</sup>٤) هضبوا في الحديث : أفاضوا فيه .

في حديث الآخرة فأسهبوا. ورأيت عيونهم عند ذلك مُغروروة (١). وأناسيها في فيض شُونهم غرقة . تصوراً لأهوالها كأن المتوقع منها واقع . وكأن أجلها ثابت لديهم ناقع (١) . تكاد تقرأ مسن سحناتهم (١) . أنهم نساؤن لحسناتهم . ملقون بين أعينهم السيئات وجزاءها. لا تبرح ممثلة لها ماثلة إزاءها. لأنفسهم يمهدون فيسهدون ولمنجاتهم يجتهدون فيتهجدون . بين جنوبهم أنفس السعداء . وفي صدورهم تنفس الصعداء . وفي

(١) اغرورق : افعوعل من الغرق . كاحلولى من الحلاوة . وهذا البناءُ بناءُ المالغة .

(٢) ناقع : ثابت ، ومنه استنقع الماءُ إذا ثبت في مكانه .

(٣) السحنة : الهيئة . والسحناء مثلها . وعن الفراء بفتح الفاء والعين كالسحنة سواء لا فرق بينهما إلا اختلاف حرف التأنيث . وكذلك التأداء للأمة . وأنكر ذلك أبو عبيد وما ذكر سيبويه على فعلاء بفتحتين الاجنفاء في اسم مكان الصعداء صفة كالنفساء والعشراء . ومنه قوله :

«وإن سياسة الأقوام فاعلم لها صعداء مطلعها طويل » أي ثنية متصاعدة. ومنه قول الأصمعي: الصعداء النفس. إلى فوق ونظيرتها في الصفات امرأة طلعة. أعني أنها فما أنث بالتاء نظيرة تلك فيما أنث بالألف.

وسُعِيد. وفَرَع (١) ذؤابة العزِّ وصَعِيد. فاستوفيق الله يهديك الملك الطريق. ويجعلك رفيق ذلك الفريق.

<sup>(</sup>١) فرعه ، ومنه جبل فارع . إذا كان أطول مما يليه . وسميت المرأة فارعة . ويقال : فرعت رأسه بالعصا . وتفرع القوم ركبهـــــــــم وشتمهم .

## مقامة النصح

يا أبا القاسم العجب منك تعمل أعمال الأشرار ، وتأمل آمال الأبرار . هكذا أهل الغفلة وأحواله المتشاحسه ، (۱) وأفعاله ما المتشاكسه . حقك أو فطنت لما أنت عليه أيها الجامد البائس . والقنوط المئتشاكسه . حقك معايرة (۱) الأعمال ومثاقيلها . والموازنة بين اليائس . ستعلم عند معايرة (۱) الأعمال ومثاقيلها . والموازنة بين خفيفها وثقيلها . أن عملك من الحافية في مهب الربح أخف ، ومن لا شيء في العدد أطف . أطمع من أشعب . (۱) وأحمق من تيس (۱) أشعب من يعمل ما يوجب عقوبة قارون . لم يأمل متوبة موسى وهارون ، لو تأملت حق تأمل لقل تأميلك ، ولم يكثر

<sup>(</sup>۱) تشاخس الأسنان: ان يختلف نبتها. وكذلك غير الأسنان. يقال: تشاخس القوم: افترقوا، وتباينوا. وضرب على رأسه فتشاخس قحفه فرقتين، وتشاخس بين القوم: فسد واختلف.

<sup>(</sup>٢) عاير المكاييل: قايس بينها حتى يعرف وافيها من ناقصها.

 <sup>(</sup>٣) أشعب الطماع : رجل من أهل المدينة مضروب به المثل ،
 وقد ذكرت بعض نوادره في المستقصى في أمثال العرب :

<sup>(</sup>٤) والتيس: الأشعب المتباعد ما بين القرنين ، ومن الحيل المتباعد ما بين الرجلين .

تحاملُك على نفسك وتحميلُك. لا تزال تتحامل عليها وتحمله المقال الخطيئات والأوزار. إلا أنتك إذا استُحملت الطاعة قلت ضعيف لا يقوى على هذه الأوقار. فأنت عاصياً أقوى (١) قوة من الفيل. ومحمولا على الطاعة أضعف من رأي الفيل (٢). وإن سبقت منك صالحة في الندرة (٣) شيعتها بما يجبطها. وإن صعدت لك كلمة طيبة أبردت (٤) وراء ها ما يببطها. فأنت بمنزلة من يلد. ثم يئيد. وبمثابة من يصل. ثم يستأصل. كم من نصيحة نصحت ثم يئيد. وبمثابة من يصل. ثم يستأصل. كم من نصيحة نصحت بها فلم يوجد لك قلب واع. ولا سمع راع. كأن أذ لك بعض الأقماع. وليست من جنس الأسماع. وكم من عظة ضرب بها الأقماع. وليست من جنس الأسماع. وكم من عظة ضرب بها وجهلك فوجدتها أبرد من جمين جميد. ووجدتك أقسى من جمامة.

(١) أقوى قوة : من باب جد ً جده .

(٢) الفيل الضعيف الرأي . قال :

« بني ربِّ الجوادِ فــلا تفيلوا فما أنــتم فنعذركم بفيــل ِ »

(٣) يقال لقيته في الندرة وفي الندرى ، إذا لقيته بين الأيام وهي من الشيء النادر الخارج عن الألف . والعادة مصدر منه . بمعنى : لقيته في الحال ذات الندرة يريد في الحال الخارجة عن العادة وهو عدم اللقاء بيني وبينه . والندرى إما مصدر كالندرة ، وإما صفة للحال ، بمعنى لقيته في الحال الندرى . كقولك : ناقة .

لم تُعتصر من جبينك رشحة من حياء. ولا من وجنتك قطرة من ماء م على أن الحجر الصّلد قد يبيض. والصّخرة الصّماء رُبما تنيض (١) و لا حيا الله مثل هذا الوجه الصّفيق. الحيذلان أحق بحامله مين التوفيق.

<sup>(</sup>١) نض الماءُ نضيضاً ونص نصيصاً . وهو الرشح القليل . وفي المثل ما تنض صفاته . يضرب للبخيل .

## مقامة المراقبة

يا أبا القاسم ما أنت وإن خلمَوْت وحدكَ بفريد . معك مَن هو أقربُ اليك من حبل (١) الوريد . وجنابتيك (٢) حفيظان يتلقيان (٣) . لا يغفلن ولا ينتقيان . وما يُدريك ما لم تنظر بعيني الفيطنة والعقل . أنك رُميت بخصم (١) ألد وشاهدي (٥) عدل . إستكف لصحة

(۱) الحبل شبه بواحد الحبال. الاترى إلى قوله: «كأن وريديه رشاء خلب». واضافته إلى الوريد لبيان النوع. كقولهم: بعير كذا. والوريدان: العرقان المكتنفان لصفحتي العنق المتصلان بالوتين وهو مثل في القرب. قال الله تعالى: (وَنَحنُ أَقْرَبُ اللهِ مِنْ حَبلِ الوَريد) (١) قال ذو الرمة: (والموتُ أدنى لي من الوريد) وقرب الله مجاز عن تعلقه بالمعلوم، وأنه لا يخفى عليه أينما كان.

(۲) يقال : مروهم يستروا حفافيه وجنابتيه بكسر الجيم بمعنى جنبتيه وناحيتيه .

(٣) يتلقيان من قوله تعالى : (إذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقَّيان) (٢) والتلقي والتلقن والتلقف واحد. ولا ينتقيان ولا يستنقيان ، ومنه المثل لا ينفعك من زاد ينتقى . وقال ذو الرمة :

( وأدرك المنتقى من يمينه ومن شمائيلها واستثنى الغرب » ( عَلَمُ الْحَصَمَ الآلد من قوله تعالى : ( وَهُو َ أَلَدُ الْحَصَام ) . (٣) وشاهدي عدل : يريد الحفيظين .

<sup>(</sup>١) سورة ق ، الآية ١٦ . (٣) سورة البقرة ، الآية ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة ق ، الآية ١٧ .

إيمانك ومُعتقد ك. وطُمأنينة اليقين في خلدك. وما أوتيت من فضل مبين. ورأي (١) ليس بغين. وبصيرة كالكوكب الثاقب. في الغينه مبين الواقب (٣). وهمة علية المرقى قصية المرمى وعزة نفس لا تستخدي (١) للحمل على الدّنيه. وإن افترشت ذراعيها على صدرها المنيه . (٥) أن تراقب عند مقارنة الرّيبة أقل الناس وأد ونهم . وأذل الخلق وأهونهم . وأعجزهم عن التمرس (١) بك . وأبعدهم عن التعرض لك . وأمنهم جاشاً أن يتم بسرك . أو يهم جمتك سرك . وإن كان صبياً في حد الطفولة دارجا . (٧) أو مصاباً عن حير التمييز

(١) الرأي الغبين: الضعيف. يقسال: غبين الرأي. وحكى الكسائي: «غبن رأيه». وقالوا: الغبن في الرأي بالفتح ــ والغبن في البيع. وفي نوابغ الكلم الغبن في المشترى أهون من الغبن فيما ترى.

(٢) الغيهب : الظلام . وليل غيهب : مظلم .

(٣) والواقب الداخل في كل شيء من قوله تعالى : (وَمَنِ شَرَّ عَالَى : (وَمَنِ شَرَّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) .

(٤) استخذى له ُ: إذا خضع ولان . ومن الخذاء في الأذن . وفرس خذواء ُ . وعن أبي زيد قلت لأعرابي : « كيف تقول استخذيت أم استخذأت ؟ فقال : إن العرب لا تستخذي .

(٥) استعار للمنية صفة السبع ، فجعل لها ذراعين وجعلها مفترشة لهمـــا .

(٦) أتمرس به : إذا تخلل .

(٧) درج الصبي والشيخ درجانا . وهو مشي ضعيف . ومنــه الدراجة . وقال : «أم صبى قد حبا أو دارج » وفي المثل : «اكذب الدراجة . وقال : «أم صبى الدراجة . وقال : «أم صبى الله الدراجة . وقال المثل الله المثل الله المثل الله المثل المثل

خارجا. ما بك إلا الحياء والتشور من محضره. واستقباح مواقعة المحظور أمام نظره. فأنت تبالغ في الإحتجاب منه والإحتجاب أن ولا تبلغ في الإحتراس والإحتراز. ولا تألو مبالاة بتظنيه (۱) أن يتسلق إلى عوارك. ومحافرة من حدسه أن يتجانف للإطلاع على شوارك. ثم لا تراقب الله ومعقباته (۱) . وما أعد للمجرمين مسن معاقباته . أليس الملك الحافظ أحق بتحفظيك. والملكان الحفيظان لتنفسيك وتلفظيك . وهب أن أحداً مسن الملائكة والثقلين (۱) لا يراك . وأن الله قد غطاك منهم بستره ووراك . أليس هو وحده أجل من الحلائق وأعلى . واخلق بأن يستحيى منه واولى . ما كل ما خلق إلا حقنة من حقناته . فمن هم إن تبصرت يا غافل جلالته التي البصائر دونها على حيرى . وكبرياء أو التي الأذهان عن كنهها حسرى . ويحك أيها حيرى . وكبرياء أو التي الأذهان عن كنهها حسرى . ويحك أيها حيرى . وكبرياء أو التي الأذهان عن كنهها حسرى . ويحك أيها

\*\*\*

مَن ْ دَبَّ وَدَرَّجُ » أي دَبَّ لصغره ودرج لكبره . وقيل : «مَن ْ دَبَّ على الأرض ومات » .

<sup>(</sup>١) احتجزه مطاوع : حجز إذا منعه . يقال : احتجز عن كذا .

<sup>(</sup>٢) التظني: مثل التقضي في إبدال يائه من إحدى حروف التضعيف.

 <sup>(</sup>٣) المعقبات : ملائكة الليل والنهار : ويعتقب في حفظه ويعقب
 بعضها بعضاً من عقبه بمعنى لقاه .

<sup>(</sup>٤) الثقلان: الانس والجن ، لأنهما ثقلا الأرض ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي). شبههما بالثقلين لأن الدين يعمر بهما كما تعمر الأرض بالثقلين.

الخاسيرُ البائيرِ . الذي انقضت (١) ظهرَهُ الكبائرِ . تُب اليه ولا تُبالَ إِلاَّ عزَّتهُ وجلاليّة سلطانه . فهو الكبيرُ وما خلاهُ اليه حقير . وهو الغني وكلهم اليه فقير .

إذا كنت فرداً لا بمرأى ومسمع والبصر من الناس فاحدر منشى السمع والبصر من الناس فاحدر منشى السمع والبصر ولا ترتكب ما لو دراه ابسن آدم للبرقع خد يك التشور والحفر مساويك تخفيها حذاراً من الورى الله الحلق أخلق بالحذر بلى فتتصون في خلائك فوق ما تصونت قدماً ببن ظهراني البشر وكن رجلاً ما سراً ما هو معلن من الحير إلا دون ما سراً ما اسر من الحير إلا دون ما سراً ما طهر فما فما قصبات المخلصين تحصورة

(١) أنقضته : حملته على النقيض . وهو الصرير . لثقلها وانقضت الفروجة إذا ركب في صوتها انقاض : الدجاجة بصوتها إذا باضت . وكذلك انقاض الرجل ونحوه . وقال :

" وحزن ينقض الأضلاع منه مقيم في الجوانح لن يزولا » فانقض إذا متعد ، وغير متعد . بمثل خفيان . يريد أنه لا يبلغ أحد حد الاخلاص بشيء من الطاعات الخفية ونحوه قوله تعالى : (ولا يُنبِئُكُ مِثْلُ خبيرً) (١) أي : لا يخبرك مخبر يماثل الحبير في صحة خبره .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر ، الآية ١٤ .

## مقامة الموت

يا أبا القاسم لقد صحبت طويلا (۱) رِجالات (۲) قَـومـِك. وكأنّك رأيت خيالات في نومـِك. وكأنّك رأيت خيالات في نومـِك. تلقطته أيدي المنون فرادى (۳) ومتنى. وكأنتهم لم يتديروا (٤) داراً ولم يغنّنوا بمغنى . خربت أعمارُهم بعدما عمروا عُمنّارا. وأصبحوا أسماراً بعدما كانوا سُمارا . أين جدلُك

<sup>(</sup>١) طويلاً: زماناً طويلاً. ونحوه قديماً وحديثاً و «قريباً ذاقوا وبال أمرهم ».

<sup>(</sup>٣) الرجالات : خاص بأولى الشرف . يقال : رجالات قريش لأشرافهم وكبرائهم . ونحوه : بيوتات . يقال : فلان من أهل البيوتات.

<sup>(</sup>٣) فرادى ومثنى من الاعداد المعدولة. ومنعها الصرف بعدلين وهما العدل من الصيغة والعدل من التكرير.

<sup>(</sup>٤) تدير المكان : اتخذه داراً . ووزنه تفعيل ولو كان تفعل لقيل تدور لأن عين الدار واو .

بعدما حَلَبَ (١) أشطُرَ الزَّمان. وجمعَ هُنيدَة (٢) نصرِ بنِ دَهمان. وكل من نُفُسَ له ُ وعُمُرِّ . أدركه ُ سِنان ُ الموتِ فدُمُرِّ . لا فصلَ

(۱) حلب الدهر اشطره: مثل في الرجل المنجد الذي مارس الأمور وذاق أحوال الدهر وخبرها. مثل الدهر بالحلوب وجعل كأنه حلب جميع أخلافها الأربعة القادمين والآخرين لم يترك منها. والمعنى حلب شطرى أخلافه وزاد حلب شطر ثالث وذلك ما لا يكون ولكن قصدت المبالغة في استقصاء الحلب ونحوه ما يروى عن ابن جريج أنه سئل: «كم قيظكم بمكة » فقال: ثلاثة عشر شهراً. أراد السنة كلها قيظ وزيادة ، ونجمع هنيدة نصر بن دهمان بمعنى وعاش مائة سنة وهو مقتبس من قول الشاعر:

لا ونصر بن دهمان الهنیدة عاشها
 وعاد سواد الرأس بعد بیاضـــه
 وراجع علماً بعد جهل وحکمة "

وخمسينَ عاماً ثم قوم فانصائـــا وعاوده شرخُ الشبابِ الذي فاتا واكنه من بعد ِ ذا كله ماتـــا »

(٢) وهنيدة اسم للمائة من الابل ، كما أن امامة اسم للثمانين منها . فاستعارها للمائة من السنين وهي الاستعارة اللفظية كالشفر والمشفر للشفة في ثغر الثورة المتضاجم «ولكن زنجى غليظ المشافر» . ويترع من سقية الصغار أو ليست من التي ينتحيها البلغاء . وهما علمان قال جرير :

«أعطوا هنيدة تحدوها ثمانيسة ما في عطائهم من ولا سرف » وقال الأعشى :

«فمر وأعطاني الجزيلَ وزادني أمامة تحدوهـــا إليَّ حداتها » وقد يقال الهنيدة والامامة . إذا احتُضر .(١) بينه وبين من اختُضر . (٢) سيان عند الموت شيخ القوم وشر ْخُها(٣) . وشكلان عند هُ قشعه أ (٤) الطير وفرخها . لا يتخطى مُعدثاً (٥) ليعرج على مُعمر . ولا يحترم مُعدثاً فيخترم دونه المُعتمر . بل يسوق هُما بسوط واحد إلى مدى . ويسبق بهما معا إلى قصبة الرّدى . كأنك لم تتقلب في حجره تقلبا . ولم تتخذ منكبه مركبا . ولا عُهدت على لبانه تلعب (١) . ولا شهيد ث أمامه منكبه مركبا . ولا عُهدت على لبانه تلعب (١) . ولا شهيد ث أمامه منكبه مركبا . ولا عُهدت على لبانه تلعب (١) . ولا شهيد ث أمامه أ

(١) احتضر الرجل: احتضرته شدائد الدهر .

(٢) ويقال: اختضر إذا اختضرته الواردة . قال جرير :

«نحنُ اختضرنا حياضَ الوردِ قبلكمُ والمجدُ قبلَ لثامُ الناسِ مختضر» واختضر: مات شاباً كالغصن يقطع أخضر. وفي نوابغ الكلم:

«كل حي يحتضر فطوبى لمن يختضر ».

(٣) الشرخ: عنوان الشاب. قال حسان:

« إِنَّ شَرِخَ الشَّبَابِ والشَّعْرِ الأَسْ وَدِ مَا لَمْ يَعَاصُ كَانَ جَنُونَا » ثُمْ يَقَالَ للمُقْتَبَلَ : هُو شَرِخ قومه . وهو من شرخهم . ويقال : هذا شرخي ، وأنا شرخه : بمعنى القرن . وقيل : الشرخ بمعنى شارخ ،

هما السراحي ، وأن سراحه : بمعنى الفرن . وقيل : الشرح بمعنى شارح من قولك غلام شارخ .

(٤) القشعم: المسن من النسور، وكنيت الموت بأم قشعم لوقوع النسور على القتلى.

(٥) المحدث : الصادق الحدس . كأنما يحدث بالكائن قبل كونه ه قال أوس بن حجر في فضالة بن كلدة :

« نجيحٌ مليح ً أخو ما قط نقابٌ يحدثُ بالغائبِ » وعن النبي ﷺ (انَّ في كلِّ أمة محدثين وإن عمر منهم) ، كما قال : (إنَّ السكينة تنطقُ عن ْ لسانِ عمر ) .

(٦) لعب الصبي ، يلعب إذا سال لعابه .

تلعب. ولا اتفق لك إلى مجلسه رواح ولا غدُو . ولا بين يديه للإستفادة جُمُو . وأين من انتُضيت من صُلبه . ثم أغمدك الهوى في قلبه (۱) . فكُنت أخص بفؤاده من سواده . لفرط مقته لك ووداده . أباك وأبي إلا كُل خير لك وفيك . ورباك وحباك ما قدر عليه من مباغيك . ورستحك لما أصلحك ترشيحاً . ورقح من الك ما عشت به تر قيحا . ونقح عودك من العُقل تنفيحا . ولقح ذهنك بالعلم والأدب تلقيحا . إختلسه (۱) الحمام قبل أن ينهيج بارضه (۱) حوال معتم في وأين من عشرتك كل معتم (۱) محول . قلب أن ينهيج بارضه وأين من عشرتك كل معتم (۱) محول . قلب (۱) حوال .

- (٢) الترقيح : الكسب والاصلاح ، قال الحارث بن حلزة :
- «يتركُ ما رقح من عيشه يعبثُ فيه همجٌ هامـــج »
- (٣) يقال : شَعرٌ مخلس وخليس ، إذا اختاط بياضه بسواده وكذلك النبات المختلط هائجه بأخضره كأنه الذي استولى عليه اللونان فهما يتخالسانه.
- (٤) البارض: أول ما يطلع من البهمي قبل ان يطول. وهاج إذا يبس وهو مجاز عن شيبه، وأنه لم يبلغ أوان الشيب.
  - (٥) المعم المخول: الذي جعل له أعمام وأخوال.
- (٦) القلب الحول: المتصرف في الأمور. المحتال. وهكذا كان معاوية بن أبي سفيان قال لبناته عند موته: « إنكن ً لتقلبن قلباً إن نجا

<sup>(</sup>۱) من بديع الكلام الذي لا يكاد يعثر على مثله: «يريد ابن الذي كنت نطفة في صلبه». وانتضاك الله منه ثم حباك ما تحت قلبه لك غمداً فكأنما انتقلت من صلبه إلى قلبه.

مخلط (۱) ميزيل (۱) مبرم نقاض عند مزاولة الحطوب . خفساق القسد م إذا سعى في كشف الكروب . لين العطف للخلصان (۱) مين الخلان . أشوس الطرف على أولي المقت والشنئان . منزور البيت غير زوار . منزور عن الفحشاء عف الإزار . تقد مموك فراطاً إلى ورد لا يتصدر عنه وارده . ولا يرش الأكرار . تقد مموك فراطاً إلى ورد لا يتصدر عنه وارده . ولا يرش الأكباد بارده . من وردة بيس من الغلة بليله . ويئس من الغلة بليله . ويئس من البلة غليله . ما هو إلا العطش القاتل دون الري . وان تطاير إليه الوراد كالقطا الكدري . وها أنت لاعقابهم واط . وعلى آثار هم خاط . وكأن قد لحقت بيهم . فألقيت رشاءك مع أرشيتهم . ومالم تسقاءك مع أسقيتهم .

#### ₩\->

من كية النار ». ولقد صدقت لهجته في ذلك فإن الدهاء كل الدهاء أن يعمل الرجل فطنته وشهامته فيما ينجيه من عذاب الله تعالى ، فأما البغي على إمام الحق والعقد للفسيق ونحوهما من العظائم فليست من الدهاء والفطنة في شيء. ويقال حولى قلبي للمبالغة .

<sup>(</sup>١) المخلط : الذي يخلط الأمور ويزيلها أي يفرقها .

<sup>(</sup>٢) المزيل المزاولة الممارسة .

<sup>(</sup>٣) الحلصان: يكون جمع خالص كراكب وركبان، وصاحب وصحبان، وواحداً يقول: هو خلصان فلان، كما تقول هو قربان الملك لمن يختص به، ونظيره الرهبان في كونه جمع راهب على تقدير جمع رهابين.

## مقامة الفرقان

(١) استصبح به: استضاءً واتخذه مصباحاً .

(۲) سيف سقاط وراء ضرائبه: أي يقطعها حتى يجوزها إلى الأرض.

(٣) عبر النهر : شطه . والعبري من السدر النابت على شطوط الأنهار منسوب اليه . وضم العين من تغييرات النسب .

غالى به الأكاسرة من الفرائد (١) . وما رَصَّعُوا به تيجانَهُم مِن وسائط القلائد . كُلُّ دُرَّة في تقاصير (٢) بنات القصور . مُقرّة بالتقصير عنها والقصور . إن عُدَّت عجائب البحار لم تُعدَّ عجائبه وإن حُدَّت غرائب الاسمار لم تُحدًّ غرائبه . كُلّما ذهبت بفكر ك في بلاغته التي حصرت دونها البلغاء . حتى سخرت من فصاحتهم الببغاء (٣) . ونَظرت في سلامة سبكه المستغرب . وسلاسة مائه المستعذب . ورصانة نظمه المرصَّف . ومتانة نسجيه المُفوَف . وغرابة كينايتيه (١) وعجازه . ونسدرة

(١) الفريد والفرائد جمع الفريدة ، وهي خرزة فصل بها بين ذهب في النظم .

(٢) التقصار: قلادة قصيرة. وهي المخنقة التي تطيف بالعنق. (٣) يقال الببغاء والببغا بتشديد الباء والقصر وبإسكانها والمد. قال أبو الفرج الملقب به.

« فإن كنت بالببغاء قدماً ملقباً

فكم ْ لقب ٌ بالزورِ لا الحق يخترص ُ »

(٤) الكناية نحو قوله تعالى : (إنَّ الذينَّ كَفَرُواً بَعدَ إيمانهم مُّ ازدادوا كُفُراً لَن ْتُقبَلَ تَوْبَتَنُهُم (١) . كنى بنفى قبول التوبة عن الموت على الكفر لأن ذلك يردف الموت على الكفر لامحالة . كما يردف طول العنق بعد مهوى القرط والمجاز الذي يسمى استعارة نحو الاشتعال المستعار لانتشار الشيب في الرأس وأخذه منه كل ما أخذ في قوله تعالى (واشتَعلَ الرَّأسُ شَيباً) (٢) . والذي يسمى تمثيلاً نحو قوله تعالى : (ستنسيمة على الحُرْطوم) (٣) مثلت حاله في الذل والمهانة قوله تعالى : (ستنسيمة على الحُرْطوم) (٣) مثلت حاله في الذل والمهانة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ٩٠ . (٢) سورة مريم، الآية ٤. (٣) سورة القلم الآية، ١٦

بحال الموسوم على أعز موضع منه .

(١) والاشباع نحو قوله تعالى : «أو كصّيب من السماء (١) ) . بعد قوله كمثل الذي استوقد ناراً حيث ثنى تمثيل المنافق كشفاً لحالهم بعد كشف . وكما يجب على البليغ في مظان الاجمال والإيجاز أن يجمل ويوجز ، فعليه في مواد التفصيل والإشباع أن يفصل ويشبع . أنشد الحاحظ :

« يرمون بالحطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء »

ونحوه: «وما يَستَوي الأعمى والبَصيرُ ولا الظلُّماتِ ولا النورِ

ولا الظلَّلُ ولا الحرور ومَا يَستَوي الأحياءُ ولا الأمواتُ ». (٢) (٢) والإيجاز نحو قوله تعالى: (خدُذ العَفْوَ وَأَمْرُ بالعُرُفُ واعرِضُ عَن الجاهلين ». (٣) قد جمع الله فيه مكارم الأخلاق على اختصاره ونحو ما ذكرنا في الكشاف في الفواتح من ذكر الأشطار من أجناس الحروف دلالة على أعقابها وغير ذلك من الاختصارات والرموز التي يقفك عليها الاستقراء.

(٣) و الاظهار نحو قوله تعالى: (منَنْ يَتَقَ وَيَصْبُورْ فَإَنَّ اللهُ لَلهُ لَلهُ العَزَّةَ فَللهِ العَزَّةَ للهِ العَزَّةَ العَزَّةَ فَللهِ العَزَّةَ العَزَّةَ فَللهِ العَزَّةَ بَا اللهِ العَزَّةُ العَزَّةُ العَنَى مَن كَانَ يَرِيد جميعاً ) (٥) لأن المعنى لا يضيع أجره . وكذلك المعنى من كان يريد العزة فهي لله .

(٤) والاضمار . نحو قوله تعالى : (في تسع آيات انتهوا خيراً لكم ) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٩ . ﴿ } ) سورة يوسف ، الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>٢٠) سورة فاطر ، الآية ٢١ . ( ٥ ) سورة فاطر ، الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف ، الآية ١٩٩.

حَدْفه (۱) وتكراره (۲) . وإصابة تعريفه (۳) وتنكيره . وإفادة تقديمه (نا وتأخيره . ودلالة إيضاحه وتصريحه . ودقة تعريضه (۱) وتلويجه . وطُلاوة مباديه (۱) ومقاطعه وفصوله (۱) ووصوله . وما تناصر فيه من فروع البيان وأصوله . إرْتَدَ فَهَمَلُكَ وغرارُه

(١) والحذف ، نحو قوله تعالى : (وَاسْتَلَ ْ الْقَرْيَـةَ الَّتِي كُنَّا فَيْهَا ) .(١)

 (۲) والتكرار نحو تكرار القصص والذي في سورة الرحمن والمرسلات .

(٣) والتعريف والتنكير . نحو قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمُمْ ۚ فِي القصاصِ حِياةٌ ۗ ﴾ . (٢)

(٤) والتقديم والتأخير : نحو قوله تعالى : «أَيَّاكَ نَعَبُـدُ (٣) قَـُلُ اللهَ أُعَبُـدُ (٣) قَـُلُ اللهَ أُعَبُـدُ (٣) .

(٥) والتعريض نحو ذكر الكافرين في آخر سورة التحريم: (وإنَّ النبيينَ لم ْ يَغْنيا عَنَنْهِمُما مِنَ اللهِ شيئاً) تعريضاً بحفصة وعائشة. وقصتهما في أول السورة. ونحو قوله تعالى «كانا يأكنُلان الطعام) (١٠).

(٦) والمبادي: مفتتحات السور ومقاطعها خواتيمها. (٧) والفصول والوصول: ما في الجمل من توسيط العاطف وتركه.

(١) سورة يوسف ، الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٧٩ ..

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة ، الآية ه .

<sup>( ؛ )</sup> سورة المائدة ، الآية ٥٠ .

كهام . ومد راره بهام . حيرة في أسلويه (١) الذي يكاد يسلب بحسنه العاقبل فيطنته وهو يزيده فيطنة . وافتنانه الذي يكاد يفين الناظر فيه وهو بيط عنه الفتنة . لم يمش إليك وعده المرغب يفين الناظر فيه وهو بيط عنه الفتنة . لم يمش إليك وعده المرغب إلا واطيئا عقبة وعيده المرهب . قد شفع هذا بذاك إرادة تنشيطك لكسب ما ينزلف . وتشبيطك عن اكتساب ما ينتلف مع اقتصاص ما أجرى إليه عنصاة القيرون . وما جرى عليهم من فظائع الشؤون . وما ركب أعداء الله من أوليائه . غير ممكر ثين لعتوهم بكريائه . ردعوهم عن الناكبو (١) . ممكر ثين لعتوهم بالنار . ثم اصطبروا لوجه الله وثبتوا . فعرضوهم ومنا استكانوا لهم ولا أخبتوا الله أعداء الموجه الله وثبتوا . ومنا استكانوا لهم ولا أخبتوا الله أنفسهم طرفة عين . ومنا استكانوا لهم من المناسب المعتروا عليه أنفسهم طرفة عين . ويبريك سوء من قالك المعالم المعترك حسن عواقب لير ينك سوء من قرق عند بنه المناسبة حي ترق عذبته .

<sup>(</sup>۱) الأسلوب: الطريق. يقال: أخذ في أساليب من القول. وأخذ في أسلوب حسن وانف فلان في أسلوب. إذا كان متكبراً ألا يلتفت يمنة ولا يسرة، معناه أنه في وجه واحد وسمت واحد. وسميت الطريقة لامتدادها أسلوباً من قولهم للطويل سلب وسليب وأسلوب. (۲) المناكير: جمع منكر أو منكر من نكر الشيء إذا أنكره.

<sup>(</sup>٣) الاخبات : الحشوع والحبت المطمئن من الأرض .

<sup>(</sup>٤) حادث السيف : تعهده بالصقل : ومنه قول الحسن رحمه الله : (حادثوا هذه القلوبَ فإنها سريعةُ الدثورِ ، واقدعوا هذه الأنفسَ فإنها طلعة ، فإنكم ألا تقدعوها تنزعُ بكم ) .

ومَرِّنهُ على تلا وَته حتى لا تَطُوعَ لغير و أسلَتُهُ . وتَعَمّدهُ بمِمَتْ الْوَه مِنَ اللسُن ما ساعد تلك عليه المُكْنه . وترقع له بمَخارِج الحُرُوف عسن ارتيضاخ اللكنه (۱) . واقراه مرتلا كالترتيل في بعض الأسنان . والتقليج في ننور الأقتحوان . كالترتيل في بعض الأسنان . والتقليج في ننور الأقتحوان . واجتنب ما لا يئومن في الهذ (۲) والهند رمه . مسن اللحن والحضرمة (۱) . واجنتهد أن لا تقرأ إلا وضميرك مقاود اللسانك . وتبينك مساوق لبيانك . لا تمر على جملة إلا عاقداً بمعناها تأملك وتفكرك . عاكفاً على مؤاده ما تفهمك وتبكرك . معمناها تأملك وتفكرتك . عاكفاً على مؤاده ما تفهمك وتبكرك . مميناها تأملك وتفرك وتفرك . عاكفاً على مؤاده منها وتبكرك . ممناحاً منها وتبكرك ونظرك . ممناحاً منها مواعظك وعبرك . والا كانت قراء تكك راعدة صلفة (۱) ليس لها درر . وصدفة فارغة ما في جوفها درر . وأكرم وعظيم نتجيبك هذا فإنه كريم يستوجب غاية الإكرام . وعظيم تجيبك هذا فإنه كريم يستوجب غاية الإكرام . وعظيم تحييك

<sup>(</sup>١) ارتضاخ اللكنة: أن يكون في لسانه لكنة يسيرة. وهو من رضخ له شيئاً فارتضخه. وعن رؤبة بن العجاج: «ما رأيت أفصح من أبي مسلم من رجل يرتضخ لكنة أعجمية».

<sup>(</sup>٢) الهذ والهذرمة : سرعة القراءة . يقال : هذ ورده وهذرمه . وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه : (شر السيرِ القحقحة ، وشرُّ القراءَةِ الهذرمة ) .

<sup>(</sup>٣) الحضرمة: أن لا يعرب كلامه بكلام أهل حضرموت. والثاني أن يشبه بكلام أهل الحضر ، على زيادة الميم.

<sup>(</sup>٤) الصلفة: التي لا ماء فيها. وفي أمثالهم : «رب صلف تحت الراعدة ». ويقال طعام صلف: قليل النزول: وامرأة صلفة: خلاف حظية.

يَسْتَدُعِي قُصارَى الإعظام . فلا تَمَس (١) لَهُ إلا على طُهُر كَ مَسْطُوراً. وَاحْتَط أَنْ لا تَفْرُق بِين أَنْ يكونَ مَكشوفاً أَوْ مستوراً. واحفظ فيه حَق مَن إليه انتِماؤه ، وإلى اسمه إضافته تَبَارَ كَتْ اسْماؤه .

<sup>(</sup>١) ليس لغير المتطهر أن يمس المصحف مكشوفاً أو مستوراً. ولو كان في كارة من الثياب عند الشافعي رحمه الله تعالى ، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يمسه مستوراً بثوب أو غيره.

# مقامة النهي عن الهوى

يا أبا القاسم إنَّ الذي خلقكَ فَسَوَّاكُ (١) . رَكِّبَ فيكَ عَقْلكَ وَهُوَاكُ ، وَهُمَا فِي سُبُلُ الْخِيرِ والشَّرِّ دليدلاكُ ، وفي مراحل الرُشْدِ وَالْغَيِّ نَزِيلاكُ (٢) . أَحَدُهُمَا بَصِيرٌ عالِمٌ يَسْلُلُكُ بِكَ الرُشْدِ وَالْغَيِّ نَزِيلاكُ (٢) . أَحَدُهُمَا بَصِيرٌ عالِمٌ يَسْلُلُكُ بِكَ فِي الْبُرَدُ وَالْغَيِّ نَزِيلاكُ (٢) المُحَجِّةَ البَيْضَاءَ وَيَرِدُ بِيكَ زُرُقَ (١) المناهيلُ . وَالْآخِرُ أَعْمَى جَاهِلُ يُخْبِطُ بِكَ في بَيْضَةً (٥) المناجيرة البيدَ

- (١) فسواك: فجعلك مستوي الخلقة متناسبها غير متفاوتها.
  - (٢) نزيلك : الذي ينزل معك . ويقال للضيف النزيل .
- (٣) البردان: الغداة ، والعشى . وأنشدني الكبير المنتجب أبو علي محمد بن أرسلان لنفسه بيتاً لو وقع في شعر المتقدمين لسيرته الرواة وخلدته الأئمة في كتبهم . وكم من أخوات له ضيع بضياع الأدب وقلة النقلة واتضاع الهمم وتراجع الأمور على أعقابها :
- « وبرداه مسحوران مثل هجرة كأن ليس فيه بكرة وأصيل » وما أظن البردين وقعا مثل هذا الموقع منذ نطق بهماً واضع العربية .
  - (٤) الماءُ الأزرق الصافي ، قال زهير :
- « ولمّا وردن الماء زرقاً حمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم » (٥) وبيضة القيظ : وسطه وأشده . في رائية الشماخ :
  - « طوى ظمئها في بيضة القيظ بعدما
  - جرى في عنان الشعر بين الأماغـــر »

ذَاتَ المُعاطِشِ (١) والمجاهيلُ ، فأي دليليكَ أمهرُ بالدّلالة وأحدَقُ . وَأَيهُما أَجُدرُ بِأَنْ يُتبَعَ وَأَخْلَقُ . أَمَن تَقُوزُ منْهُ وَأَحَدَاتُ . أَمَن تَقُوزُ منْهُ وَأَحَدَاتُ في تبه الغيّ بالهِداية وحسن الدّلاكه . أم من يُفتوزُ (١) بك في تبه الغيّ والضّلاكه . أن تستحب الموى والضّلاكه . أن تستحب الموى على العقلُ . أن تستحب الموى على العقلُ . إن جانب العقلُ أبيض كَطُرَة (١) الفلتَ . وجهة الهوى سوداء كجدًة و (١) الغسق . إن اتّجة لك أمر فعرضته المهوى سوداء كجدة و (١) الغسق . إن اتّجة الما أمر فعرضته المعقل فأحربه أن تلتّز مة الثيرام العقل وتعتلقه . وأن تجعل العقل فأحربه أن تلتّز مة الثيرام الصّب وتعتلقه . وأن تجعل العقل فأحربه أن تلتّز مة الثيرام الصّب وتعتلقه . وأن تجعل

- (١) المعاطش: جمع معطشة.
- (٢) فوزه: أدخله في المفازة. ومنه قولهم فوز إذا هلك لأن المفازة مهلكة. ويقال هوز إذا هلك لنقله بالاستعارة. كما قالوا: عاتقه الله لنقله إلى البناء.
- (٣) تعلم : بمعنى اعلم . واستعماله في الأمر قد غلب عليه كما غلب على ، تعال ، قال كعب بن زهير :
- « تعلم أرسول الله أنك مُدركي وأن وعيد الله كالأخذ باليد »
- (٤) الطرة: الحاشية. يقال طرة الثوب وكفته وصنفته.
   (٥) الجدة ، الحط في حبل أو على ظهر عبر أو غير ذلك. وفي
- (٥) الجده ، الحط في حبل او على طهر عبر او عبر دلك . وفي القرآن : (جند د بيض " وحَمَّر") (١) فإن كان العقل في كان ضمير معناه فإن كان أحدهما العقل جعل اليدين وشاحاً يكنى به عن العناق . قال :
  - « جعلتُ يديَّ وشاحـــاً لـــهُ وبعضُ الفوارسِ لا يعتنق »

<sup>﴿ (</sup>١) سورة فاطر ، الآية ٢٧ .

يد يك يك له وشاحاً وتعتنقه . وأن لا تخلق عنه وإن اشتجرت (١) دونه الر ماح . واختر طت بينك وبينه الصفاح . واعترض الموت الذعاف (٢) . وجاء كل ما تنكره وتعاف . وإن كان الهوي ففر منه فرارك من الاسد . واحذره حذارك مسن الاسود . وإن رأيته بكل ما يسرك مصحوبا . وكل ما تتمناه المسود . وإن رأيته بكل ما يسرك مصحوبا . وكل ما تتمناه اليه متجنوبا . وإن كان الأمر بين "بين فتبين (١) وتثبت واستعمل الاناة والتؤدة (١) . وشاور من استنصحت منهم الحيوب والأفيدة . وعرفت أنهم محمن يوصي بالدي

(۱) اشتجرت: اختلفت، ومنه اشتجار القوم وتشاجرهم واشتجر بينهم أمر وشجر: قال الله تعالى: (فيما شَجَرَ بَيَسْنَهُمُمْ )(۱).

(٢) الموت الذعاف : القاتل . وذعفه قتله .

(٣) بين بين: بين العقل والهوى ، وهو من جعل الاسمين اسماً
 واحداً كقولهم: هو جاري بيت بيت. قال عبيد:

« نحمي حقيقتنــا وبع ض القوم يسقط بين بينا»

ومنه قُول سيبويه في نحو أأنذرتهم : تخرج الهمزة الثانية بينَ بين . يريد مخرج الهمزة ومخرج الحرف الذي منه حركتها وهو الألف .

(٤) التبين والتثبيت واحد. وهو أن تتأنى حتى تعرف كنه الأمر. وقرئ قوله تعالى : (فَتَسَبَينُوا) على اللغتين .

(٥) التؤدة: السكون والوقار. وهو فعلة من اتأد كالتؤبة من اتاءب والتقاة من اتقى .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٢٥ .

وَيُومِي إِلَى الصَّدُق . فإن طَلَعَ من كنانتهم سهم صائب (١) . وأضاء لَهُم رَأَيُ ثَاقِب . فَذَاكَ (١) وَإِلاَ فَاتَق (٣) النّفْعَ النّذي يَلُوحُ لَكَ مِن جَيْبه . بضرر تحسبه كميناً ورَاء غيبه . واعمل على الإخلال به وتخليبته . ولا تُحدّث نفسك بيتوليه (١) ولا توليبته . وكن في تقواك كسالك (٥) طريق شائك لا بدً له من أن يتقوقي ويتحقظ . ويأخذ حيذرة ويتيقظ .

(١) مثل للقول المختار وصواب الرأي . ومنه قول كليب لكوثر : « إنَّ أميرَ المؤمنين نكتَ كنانته ُ فعجم ٌ عيدانها عوداً فوجد َ في أصلها مكسراً فرماكم ْ من كنانته ِ بسهم صائب » .

- (٢) فذاك: فالأمر ذاك. أو فذاك المطلوب.
- (٣) فاتق النفع . نحو قول أبي الدرداء رضي الله عنه في اللقطة : « اتق خيرها بشرها وشرها بخيرها » يعني قابل كل واحد من الخير والشر المتعلقين باللقطة بالآخر فلا ترفعها من كنانته بسهم صائب .
- (٤) بتوليه ولا توليته: أي لا تتول أنت العمل به ولا تكلف غيرك أن يعمل به.
- (٥) من قول وهب بن منبه لعمر رضي الله تعالى عنه حين سأله عن التقوى : « يا أمير المؤمنين هل مشيت قط في طريق شائك ُ » .

إِتْرُكُهُ وَامْشِ عَلَى آثارِ عَقَّلِكَ فِي محجّة مِثْلُهَا لِيْسَتْ بِمِتْرُوكَهُ فَالْعَقْلُ هَاد بصِيرٌ لا يَزَيغُ إلى فالله بصيرٌ لا يَزَيغُ إلى بَعْنُ هَدَ الرَّاثِي مَافُوكَهُ بَصِيرَة عَنْ سَدَادِ الرَّاثِي مَافُوكَهُ وَمَنْ يَقَدُهُ هُ هَوَاهُ فِي خِزَامَتِهِ فِي خِزَامَتِهِ فَي خِزَامَتِهِ فَي خَزَامَتِهِ فَي خَزَامَتِهِ فَي الْأَلْبَابِ أَنْ هُوكَهُ فَي خَزَامَتِهِ فَي الْأَلْبَابِ أَنْ هُوكَة فَي الْأَلْبَابِ أَنْ هُوكَة فَي الْأَلْبَابِ أَنْ هُوكَة فَي الْأَلْبَابِ أَنْ هُوكَة فَي الْمُنْ الْمَابِ أَنْ هُوكَة فَي الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُحْوَلِكَة اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْعِلَيْ اللهِ المُلْعِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْعِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

#### مقامة التماسك

يا أبا القاسم إن رداء الوقار والحيلم ، أزين ما تعطف (١) به ذو العيلم ، فتتحلم وتوقر (٢) وإن لم ينكونا من جدائلك (٣) وتعلمهم إن عدما في شمائيك ، أوّل ما يستدك به على عقل الرّجل أن تتناسب حركائه وسكنائه ، وأن تحمد في مواطن الطيش والنزق طماً نينته وآنائه . فباشر أكثر

(۱) تعطف به: تردى. والعطاف والمعطف الرداء . قال سحيم: « وبان الشباب بطياته وقد كنت رويت منه عطافا » وفي بعض الحديث في وصفه جل ثناؤه تعطف بالعز وقال به أي تردى به وملك به من القيل وهو الملك وهو مجاز عن اتصافه بالعزة والملكوت. وظهور ذلك فيما يدل من أفعاله الناطقة بعظمته الشاهدة على كبرياء شأنه.

(٢) فتحلم وتوقر: فتكلف الحلم والوقار. قال حاتم: «تحلم عن الادنين واستبق ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحاما» (٣) من جدائلك: من طبائعك. وجديلة الرجل ما جدل عليه أي أحكم عليه خلقه والجدل شدة الفتل وامرأة مجدولة الحلق إذا لم تكن رهلة. الأمنُور بِالتَّأْنَي والأَوْنُ (١) . وإذَا مَشَيَّتُ على الأَرْضِ فامش بِالْهُوْنُ (٢) . ولا تَكُنُ مُطارَ القلب وإن لُقييْتُ بِمَبْهِجْ . ولا متحلُولُ الحبيوة (٣) وإن رميت بمنْ عج ، وكُن ربيط ولا متحلُولُ الحبيوة ولا تُهلَ . وتَلَقَها بينَّنَ التَّماسُكُ الحاشِ (٤) دُونَ الطَّوَارِقِ وَلا تُهلَ . وتَلَقَها بينَّنَ التَّماسُكِ

(١) الاون: الرفق. يقال: أن على نفسك وبين أرضك وأرض فلان أون وليلة اينة قاصدة السير وادعة.

(٢) الهون من قوله تعالى : ( َيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَـُوْنَا) (١). وهو خلاف قوله : ( وَلَا تَمْشُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَـنَ ۚ تَخْرَقَ الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَـنَ ۚ تَخْرَقَ الْأَرْضَ ) . (٢)

(٣) كنى بحل الحبوة عن القلق ، وبعقدها عن الوقار . ومنه حديث قيس بن عاصم أنه كان في نادي قومه فجيء برجل قتيل وآخر مكتوف فقيل له إن ابن عمك هذا قتل ابنك هذا فما حل حبوته ولا قطع حديثه ولكن مضى عليه . ثم قال : اذهب بابني هذا فادفنه ، وحل الكتاف من ابن عمي وسق إلى أم القتيل مائة ناقة فإنها غريبة فينا لعلها تسلو عنه . وكان الأحنف بن قيس حاضراً . فمنه تعلم الحلم وعمل به حتى ضرب به المثل . وقال سليمان بن يزيد العدوي القرشى :

« وإذا الحبا نقض الحبا في مجلس ورأيت أهل الطيش قاموا فاقعد »

(٤) ربيط الجاش: قوي القلب، وهو فعيل بمعنى مفعول من قولم ربط الله على قلبك ه

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، الآية ٦٣ . (٢) سورة الاسراء ، الآية ٣٧ .

وَلا تنهال (١) . رزّ يناً لا تَحْملُكُ خيفة على خفة . شبيه حبّل لا تَهنز مناكبة ربّخفة . الآريب لا يتحمل على رقبنه رأس نز ق (٢) طيّاش أ. ولا بين جنبيه صدر حنق كمرجل جيّاش . علينك بالدكظم . وإن شجينت بالعظم . إن هفا أخروك فعاتبه بالإغاضاء . وإن أسخطك فعاقبه بالإرضاء . أخروك فعاتبه بالإرضاء . وإن أسخطك فعاقبه بالإرضاء . وإن أسخطك منك ساكناً طائره (٣) . إن ضرام العضب . أشد من ضرام اللهب . فخف على نفسك في تقدوب شهابه . واتتى الساطع من اتفاده والنهابه . ولا تنزل بشواظه حتى ينظفي . ويضرامه إلى أن ينتقي . ولن بطفاً

(١) ولا تنهل: مستعار من انهيال الرمل وعدم تماسكه.

(٢) نزق : من النزق . وهو الخفة لأن النزق والطيش في الرأس . ومنه قولهم : في رأسه شيطان لمن به طيش . وفي أمثال أهل بغداد : « فلان خالي العرق » يرون خفيف الرأس . وقال الزبعري :

« وتخالهُم وسط الهدى كـأم شـال الرماح معمى الحلم»

يعني كأن على رؤوسهم الطير لوقارهم :

(٣) وسكون الطير: كناية عن الطمأنينة. لأن الطائر ينفر من أدنى حس ولا يقر إلا على ما لا يستريب به. وعن عبد الله بن الزبير: أن حمام الحرم كان يقع على رأسه يحسبه جذعاً مركوزاً لدوام قيامه للصلاة، وسكونه. وفي الحديث كان على رؤسهم الطير لما مثل الغضب في المهابة بالماء يراق على جوانبه لينطفي .

بمشل حلم يراق على جوانيبه . وعَفْوٍ تَفْرَغُ سيجاله على ذَوائبه (١) .

(۱) وذوائب النار ما سطع واستطار من أعالي لهبها. ومنه بيت المعرى :

«حمراء ساطعة الذوائب في الدجى ترمي بكل شرارة كطراف » والذؤابة تستعار لأعلى كل شيء ، فيقال ذؤابة الجبل وذؤابة بني فلان ، لإشرافهم وعليتهم ، وذوائب الشجر : أعالي فرعها . وقال : «قالوا صدقت ورفعوا لمطيهم سيراً يطير دوائب الأكوار »

واستعار الذوائب للغضب لما شبهه بالنار .

### مقامة الشيامة

يا أبا القاسم ما ضَرَّك لَـوْ أطعتَ ناهـِيَ النهـَى وَإِنْ كَان نَـهيـُهُ ُ أُمَرَّ مِنَ الصَّابُ (١) . وعَصَيتَ آ مِرَ الْحَوَى وَإِنْ كَانَ أَمرُهُ أَعدَبَ من ماء اللَّصَاب (٢) . وَلَم تُبال بِتِلك البشاعة والإمرار (٣) . لماً تَسْتَحليه في المَغَبَة (<sup>1)</sup> من ثوابِ الأبرار . ولم تلتفت إلى هذه اللَّذَّة والعُمُذُ وبَـة \* . لمَا أنتَ مُر ْصَدٌّ به في العاقبة منَ العُـقُـوبــه \* . أَللبيبُ مَن ْ لا يَنْضُو ُ (٥) ثوبَ المراقب . ولا يدَّعُ تدبيرَ العواقيب .

(۱) الصاب: ثبات مر.

f . . . (٢) اللصاب: جمع لصب. وهو الشُّعب الصغير في الجبل.

(٣) أمر الشيء، فهو ممر، يقال: ممر ممقر، ولبعضهم:

« نصاب بني يزداد أكرم نبعـة وليست من النبع الذي ليس يثمر أتت بشمــــار حلوة غير أنهــــا على حبك الغاوي تمر وتمقر » ومريمر بوزن بريبر فهو مرً.

(٤) غب الأمر ومغبه (بكسر الغين وفتحها ) عاقبته، وآخره.

(٥) نضا الثوب: نزعه. ونضا الجل عن الفرس. والفرس ينضو الخيل أي يسبقها لأنه إذا كان بينها فكأنه لابسها وإذا سبقها تجرد عنها ، وهو من فصيح كلامهم. وإلا قَهُو تبيعُ الجاهلِ في اغتراره . ورَسيلُهُ في خلع الرّسَن واجتراره . لا فصل بينهما إلا أن الجاهل رَبَما (١) مهد جهد له عُدْرَه . وسهل عند الناس أمرة . وأما اللبيب فممرزق (١) عند الناس أمرة . وأما اللبيب فممرزق (١) الفروة مُفند (٣) . كُل لسان سيف عليه مهد . معه ما يتكفه ويقفه فلا يتكفه ولا يقف . وما يتصد أه ويتصد فه فلا يتكفه ولا يتقف . وما يتصد أه ويتصد فه فلا يتصد ولا يتصد ولا يتقف الحيد الله الحيد الله المحد والمتا عمرت شهوته حتى غطت فطانته ولله المنه اله التمييز . والمتن حتى غمرت شهامته واربه (٥) . إن كنت يا هذا من أهل التمييز . فمير في مير في في المناه المنه والمناه المناه المنه والمنه و

(۱) ربما مهد جهله عذره . كرجل يطأ جارية أحد أبويه أو امرأته المطلقة ثلاثاً ، ثم يقول : ما علمت أنها حرام على درأ عنه الحد جهله ويحد ان كان عالماً . ومن ثم قال الله تعالى (وَهُمُ " يَتَنْلُونَ الكِتابَ وَلَهُم " يَصَروا على ما فَعَلُوا وَهُمُ " يَعْلَمُون ) (۱) .

(٢) مزق فروته ودق في فروته . إذا ذمه وقدح فيه . وقال تأبط شراً :

« يا مَن ْ لعذاله ِ خذالـــة أشب مزقَت ْ باللوم ِ جلدي أي تمزيق »

(٣) فنده : نسبه إلى الفند . وهو الحرف وضعف الرأي .

(٤) كف ووقف ، وصد وصدف : أربعتها تتعدى ولا تتعدى وهي صيغة غريبة .

(٥) الارب: الدهاءُ والنكر. ورجل أرب وأريب وقد أرب

(١) سورة آل عمران ، الآية ١٣٥ .

بينَ الخبَّتُ وَالإبرِيزُ (١) . واعْلَمْ أَنهُما عَمَلانِ فَجيلًا مُهُما عَمَلانِ فَجيلًا مُهُما عَلَى صاحبِهُ . وَرَدِيٌ مُرْد لِرَاكِبِهِ . وَإِنها يَخْتَارُ ذُو اللّبِ مَا يَمْتَارُ بِهِ الْجَدَا . ويَجَنْتَبِ مَا يَجْتَلِب إِلَيْهُ الرَّدَى . وحاشا لمثلك أَنْ يَتَوَلَى مُشْلَتَهُ . وينحِبَ بفأسه أَثْلَته . ويضرب بلسانه سواء قذ اله . وعرضه بألسنة عُذاله . فلا تحد عن مر ينفضي بك إلى ثواب . بعد بالسينة عُذاله . فلا تحد عن مر ينفضي بك إلى ثواب . بعد بالك إلى ثواب . بعد بالك إلى ثواب . بعد بالك إلى عذاب . ولا تشبهن في إيشار زهرة الدنيا بأكلة الحضير (١) هجمت عليه فآنقها ريه (٣)

\*\*\*

وأرب. ومنه حديثه عليه الصلاة والسلام: (من خشي َ أو آبن فليس منا). يريد ما يذهب اليه جهلة الناس وحشويتهم من أن الحيات مسيخ الجن. وانك إذا تعرضت لشيء منها انتصر له منك أخوه أو ابن عمه. وكان هذا من معتقدت أهل الجاهلية الجهلاء فبقي في الاعراب. وأشباههم من الأغنام. ولهم في الجن حماقات وحكايات قد تكاذبوا فيها أو وضعها من أراد أن يتلهى بهم ويضحك من عقولهم.

(١) الابريز: الخالص من الذهب والفضة. وهو ما أبرز من صفوته إذا سبك.

(٢) الحضر: الأخضر من النبات. قال الله تعالى: ( فأخرَجُنا مينه أن خَضِراً) (١) وجما ينبت منه في أول الربيع ما يولي: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ( وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم ». (٣) ريه ونضرته ، من قوله تعالى ( أثاثاً ورَعِيا ) (٢) هو الهيئة الحسنة . وهو فعل بمعنى مفعول من راي .

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، الآية ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام ، الآية ٩٩ .

ولحُصُرِتُهُ . ومَالاً عيونَها زِيهُ وَنَضْرَتُهُ . وما يُشْعِرُهَا أنهُ مسرَّ وَبِيءٌ وَكَلَاءٌ وَبِيلْ . فرمتْ فيه برُؤُسِها ضحاءً (١) لا تَنْتُرُهُ . وَعَشَاءً لا تَبْتُرُهُ . حَتَى إذا امْتَلاَتْ بطونُها . وامتدت غضونُها شعرت ولكن شعورٌ بعد لاي . رَدَبَرِيُ (٢) مِن رَأْي . ولا خَبرَ في قضاء وطر . يُشْفي بك على خَطر .

(١) الضحاءُ: من الضحى كالغداء والعشاء من الغداة والعشي . وضحيت الابل كقولك غديتها وعشيتها ومنه المثل ضحى رويداً ، (٢) في أمثالهم : شر الرأي الدبري وهو يعن بادبار الأمر والقبلي الذي يعن عند استقباله . ومنه بيت القطامى :

«وخيرُ الأمرِ ما استقبلتَ منه ُ وليسَّ بأن تتبعه ُ اتباعاً » وفي كلام بعضهم : وقد وعد له رجل من أهل الطبرية عدة فاخلف شر الرأي الطبري وشر الرأى الدبري ،

# مقامة الخمول

يا أبا القاسم يا أسفي على ما أمضيت من عُمُرِكُ . في طلب أن يُسُادَ بذكركُ . وَيُسُارَ إِليَّكَ بأصابِع بَنِي عَصْرِكُ . عَنيتَ على يُشادَ بذكركُ . وَيُسُارَ إِليَّكَ بأصابِع بَنِي عَصْرِكُ . عَنيتَ على ذلكَ طويلا . فما أغنيت عنك فتيلا (١) . حسبت أن من ظيفر بذاك فقد استصفى (١) المجد بأغبار ه (٣) . واستوفى الفخر

(۱) الفتيل: ما في شق النواة ، من نحو الشعرة وقيل هو ما تفتله بين اصبعيك قال الله تعالى (ولا <sup>و</sup>تظلمون فَتيلا) (۱) .

(٢) استصفى الشيء: أخذه كله. مثل استنظفه وقيل هو بالضاد من نضب الفصيل ما في ضرع أمه وانتضفه إذا استفه.

(٣) باغباره: بأجمعه. والأغبار جمع غبر وهو بقية اللبن في الضرع. يقال: «كسع الناقة بغبرها» إذا ضرب ضرعها بالماء البارد فيزاد اللبن يفعلون ذلك إذا خافوا عليه الحر استبقاء لقوتها. واستعير في قولهم: فلان مكتسع بغبره إذا كان عزماً. قال:

« أقسم لا يخرجها من قصره إلا فتى مكتسع بغبره » أي لا ينزعها إلا فتى قوي .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٧٧ ً.

بأصبار ه (١) . وقد رُت أن الشارة (٢) البهية هي الجمال . وأن الشهرة في الجمال . وأن الشهرة في الدنيا هي الكمال . وما أدراك يا غافيل ما الكاميل . الكاميل هُو العاميل الخاميل . ألذي هدو عند الناس منكور (٣) . وهو عند الناس منكور ولا ناص . وهو عند الله مذكور . متج فد في الأرض ليس له ظهير ولا ناص . ولا تنشي (٤) به أباهيم ولا خناص . ما قلت لأحد هل تشعر به إلا قال لا . لا يك عنى في النقرى (٥) ولا في الجنفلي (١) . خلا كالم

(١) أصبار الاناء: حروفه وأعاليه . يقال : ملأ الإناء إلى أصباره ، وأخذ بأصباره أي كله . قال : «وطفأ يملؤها إلى أصبارها » . والصبر والصمر واحد .

(٢) الشارة : الهيئة . يقال فلان حسن الشارة حلو الإشارة . ورجل صير شير حسن الصورة والشارة .

(٣) منكور: (من نكره) بمعنى أنكره، قال الله تعالى: (فَالَمَا رأى أَيديهمُ لا تَصِلُ النَّهُ نَكَرَهُمُ مْ (١) ومنه الاسم المنكور والنكرة. (٤) بعني ذلا بذكر أول الناسر ولا آخرهم لحمدله أي لا بذكر

(٥) النقري: الدعوة الحاصة. وهو أن يدخل المجلس فينقر بين واحد واحد، قال الهذلي:

« وليلة يصطلي بالفرس حارزها يختص بالنقري المثرين داعيها » (٦) الحفلى : الدعوة العامة . أن يقول للناس اجفلوا . قال طرفة : « نحن ُ في المشتاة ِ ندعو الحفلي لا ترى الآدب فينا ينتقر »

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية ٧٠ .

أن له في السماء إسما لا يتخفى . وجانبا مرعيا لا ينجفى . وسببباً قويا لا تسرّخي قواه . ولا تبلئ هذه الأسباب قوة (۱) من قواه أ . فعد إذن عن هذه الأسامي (۲) والأصوات . وعد من قواه أن فعدا إذن عن هذه الأسامي (۲) والأصوات . وعد شخصك في عداد الأموات . كفيه بالخمول قبال أن يد في أن أن يكفن . واجعل يكفن . واد فينه في بعض الزوايا قبل أن يد في . واجعل له فعر بيشك قبرا . واصبر على معاناة الوحدة صبرا . وطب عن زيارات الناس نفسا . ولا ترض سوى الوحشة أنسا . ولا تنشط الا إلى زائر إن ضللت عن المحجة أرشد . وإن أضللت عن المحجة أرشد . وإن أضلكت الصواب جلى . وإن أصابك هم في دينك سكى . لا يتزورك إلا ليوصيك بالحق ويتنصحك . ويتراب قاب قايدك سكى . لا يتزورك إلا ليوصيك بالحق ويتنصحك . ويتراب قاب قائد من ويتراب قاب قائد . ويتراب قاب قائد المنابك .

<sup>(</sup>۱) قوة من قواه. أراد قوي الحبل. وهي طاقاته الواحدة قوة لما ذكر الأسباب والسبب الحبل قرن بها القوي. وهذه الصيغة تسمى الابهام.

<sup>(</sup>٢) يريد بالأسامي : الألقاب المسروقة ، والأصوات . من قولك : ذهب صوته في الناس وصيته .

<sup>(</sup>٣) الرأب: الاصلاح. يقال: رأب الصدع. واسم ما يرأب به الرؤبة وهي كالرقعة للقدح ونحوه. قال:

<sup>«</sup>تدَ هدي فطاحتُ رؤبة من صميمه فيدُّل أخرى بالعراء وبالشعب» وبها سمى رؤبة بن العجاج .

<sup>(</sup>٤) الثأى : أن يتفق الحرز فتصير الحرزتان واحسدة . وقد ثأى الحرز واثآه الحارز . فاستعير للفساد . قال نهشل بن جري :

<sup>«</sup> ولكنني قد أحسنُ الرأبَ في الثأى وانصحُ للمولى وفيه صدودُ »

مرضك وشكاتك . بما يتصف من أمر مبكياتك . لا أمر ممشكياتك . لا أمر مشكياتك . الآ عبيق نسيم مُضحكاتك والله عبيق نسيم أله والله و

تُبرزه أن كنتَ عاقــلاً فَطِنا الدُّفنه في البيتِ قبلَ مينتــه واجعل له مين خُموله كَفنــا عساكَ تُطفي ما أنتَ موقـــده إذ أنتَ في الجهل تُخلعُ الرَّسنا

<sup>(</sup>١) وفي أمثالهم: «أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك». أرادوا عليك أمر من صدقك في حقيقة فأبكاك دون من كذبك فسرك وأضحكك وهو نحو قول الحسن «إن من خوقك حتى تبلغ الأمن خير محسن آمنك حتى تبلغ الأمن خير معسن آمنك حتى تبلغ الحوف ». قال بعض الحشوية: ذاك في الفتانين من قصاص الشام الذين قطعوا للعامة طريق الدين بتوسيع أمر الرحمة عليهم وإغرائهم بذلك على المعاصي وفي الآمرين بالتقوى من أهل الوعيد المحذرين من عقاب الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنهم كانوا لا يسمعون منه إلا ذكر النار ووصف ما أعد الله فيها للفجار من أنواع العذاب. فقيل له في ذلك. فقال من نجا فقد بلغ ، قصدت بهذا الزائر الذي وضعته أخاً لي في الله جمعني الله وإياه في ظل رحمته. فما وجدت هذا النعت في غيره مع كثرة من لقيت وكان لعمر الله حسن بلده.

# مقامة العزم

يا أبا القاسم يا خابط عشروات (١) الغني . ويا صريع نشوات البغي . ويا معطل صفايا عُمرُوه (٢) متوليّياً عن أمر المتولّي لأمره . ويا متثاقلاً عمّا يجبُ فيه الإنكماش . ويا آمين كبوة ليس بعد ها انتعاش . ويا من همه مبثوث . فيما هو على ضد ه محثوث . وقلبه صب مشوق . إلى خلاف ما هو اليه مسوق. ويا مدلى بغرور الفتان ومكره . ومستدرجاً بدهائه ونكره . (٣) فيما لا يذهبُ اليه عاقل بفكره . خفيض قليلا بدهائه ونكره . وأدل من مُعاصاتيك لإرعوائيك . وشمر عن ساق مين غلّوائيك . وأدل من مُعاصاتيك لإرعوائيك . وشمر عن ساق

<sup>(</sup>١) العشوة (بالحركات الثلاث) ظلمة الليل. يقال: أوطأه العشوة في أمره إذا حيره وورطه. وفلان خابط عشوة. شبه بمن يخبط الظلمة لا يدري أين يضع قدمه فربما وقع في حفرة أو وطئ على حية.

<sup>(</sup>٢) الصفايا : جمع صفى . قال الأصمعي : الناقة الصفي والحنجور واللهوم والدهشوش . كل هذا للغزيرة اللبن ومعنى تعطيل صفايا العمر : تضييع أيام انشباب والقوة التي هي خير أيام العمر في غير طاعة الله .

<sup>(</sup>٣) النكر (بالفتح) : من الحبث والدهاء، والنكر (بالضم) : نقيض العرف .

الجلاً في ترك الهزل. واصد رفي تدبير أمرك عن الرأي الجزل. لا تغرس إلاً ما تلينُ غداً ليدك مثانيه ومعاطفه. ويُطعمنك الحلو الطيب مجانيه ومقاطفه. ولن يتم لك ذلك إلا إذا حفظت شربك مما يعافه الساق والشارب. ونفضت سربك (۱) مما يخافه الساري والسارب (۱). إن معاصي المسلم كالسباع العادية في شوارعه (۱). وكالا قذاء المتعادية (۱) في شرائعه . وأنّى لك أن تضرب في طريق عنماره سبباع . وأن تشرب من اناء أقذاؤه والمعل مواجعل مرمى بصرك

<sup>(</sup>۱) السرب: الطريق. يقال: خل سربه. قال ذو الرمة: «خلى لها سرب أولاها وهيجها من خلفها لاحق الصقلين هميم» وفلان ينفض الطريق. وهو من فصيح الكلام. أي: ينفى عنه ما يقذره ومن يعبث فيه وينفض الثوب لينفى عنه التراب وغيره من الأذى وفصاحته الاستعارة.

<sup>(</sup>٢) السروب : السير بالنهار . قال الله تعالى (وسارب بالنّهار )<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>٣) الشارع: الطريق الأعظم الذي يشرع فيه الناس عامة. والجمع شوارع. والدور الشوارع: التي تشرع أبوابها إلى الشارع. يقال دار فلان شارعة.

<sup>(</sup>٤) المتعادية : المتتابعة . وقد عادى بين الشيئين إذا والى بينهما عداءً . قال رجل من بني ضبة يوم الجزع :

<sup>«</sup> قتلنا عداء ً خمسة ً من سراتهم أنواء ً فما أوفوا بزيد الفوارس ِ »

 <sup>(</sup>٥) اقذاؤه تباع: بمعنى متتابعة. وهو مصدر تابعه ، إذا والاه.
 يقال تابيع أيام الصوم متابعة وتباعاً فتتابعت .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ، الآية ١٣ .

الغاية التي انتهى إليها أولو العزم الصابرون . وممشى قدمك الطريقة التي انتهجها الفائزون . ولا تقتد ببني أياميك فإنهم رَعاع . قد لأموا صَد ع (١) دُنياهم ودينهُ م شَعاع (٢) . والمقتدي بهؤلاء أطف منهسُم في البر مكيالا . وأخف في الحير مثقالا .

<sup>(</sup>١) لأم الصدع ملائمة : ويقال لأمه فالتأم وقال :

<sup>«</sup>شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فليم فالتأم العطور » ( من الله عند النام عند النام الن

<sup>(</sup>٢) الشعاع : المتفرق . يقال : طار الناس شعاعاً ، ورأيّ شعاع ، وشعاع السنبل سفاه إذا يبس وحان تطايره .

### مقامة الصدق

يا أبا القاسم كلُّ سيف يتحادثُ (١) بالصقال ، دون لسان يحدَّث بصد ق المقال . فلا تتُحرَّكُ لسانكَ بالنطق . إلا إذا كان النطق بالصد ق . وصنه من خطأ الكذب وعمده . كما يتصان اليتماني في غمده . إن الحسام يذهب برونقه الصدا . والكذب للسان من الصدأ أردى . أصد ق حيث تظن أن الكذب يتفيء عليك المغانم . ولا تكذب حيث تحسب أن الصدق يجر إليك المغارم . فما يتدريك لعل تكذب حيث تفيض عليك بركته فتجدي وتسعد . والكذب يده مك المسكن بشؤمه فتكدي وتبعد . والكذب يده حسب بشؤمه فتكدي وتبعد . والكذب على حسب

(١) محادثة السيف: تعهده بالصقل، قال زيد الحيل:

«أحادثه بصقل كل يسوم وأعجمه بهامات الرجال » (٢) وتبعد أي تهلك ، والبعد والبعد بمعنى كالرشد والرشد إلا أنهم خصوا البعد بالبعد الذي هو البعد الأعظم وهو بعد الفناء . وقالوا فيه ، بعد يبعد فغيروا بناء فعله عن بناء فعل البعد ونظيره قولهم في الضمان الخاص بالشر الوعيد ، وقولهم في فعله أوعد وتوعد فغيروه عن بناء الوعد الذي هو وعد . والدليل على أن معناهما واحد قوله :

«يقولون َ لا تبعد ْ وهم ْ يدفونني ولا بعد إلا ما يواري الصفائح » (٣) معنى هب : اجعل . يقال : وهبني الله تعالى فداك ، ورأيتها

الحسبان . ورُميت ممّا تخافه أ بالحسبان (١) . وصَدَقَتَ فَدَهُ هِيتَ بِكُلِّ مساءة ومَضَّة . ولو كذب ت لظفر ت بكدُل مرضاة ومسرّة . ولكن مساءة ومضرّة . ولو كذب أنه أصادق إجداء . والكاذب أنه كاذب المحكداء . وإن رَجع الصّادق ورَجلاه أ (٢) في خُفي خائب . وآب الكاذب بميل علي العياب والحقائب . لو مُثلِّل الصّد ق لكان أسداً يتروع ولو صُوِّر الكذب لكان ثعلباً يتروع ولو صُوِّر الكذب لكان ثعلباً يتروع ولو صُوِّر الكذب لكان ثعلباً يتروع ولو تكون فَحَوة أ (٢)

#### <del>₩</del> >

لغة شائعة للعرب . يقولون : وهبت كذا على كذا . سمعت منهم من يقول : وقد وكف السقف . هب عليه التراب فيقف .

(١) قوله تعالى: (حسباناً من الستماء) (١) والحسبانة أيضاً الوسادة الصغيرة. وحسبه وسده. فإن قلت كيف طريق اشتقاقه قلت الأصل فيه الحسب وهو القديم الحسب. وهو ما يعد من مكارم الرجل ثم التحسيب لأنه تكريم واعتداد بحسب من يحتسب. ألا ترى إلى قول يعقوب: «حسبوا ضيفهم» أي كرموه. ثم الحسبانة من التحسيب. ثم المرماة سبيلها التهكم والتعكس كقوله «فاعتبوا بالصيلم».

(۲) من قوله : رجع بخفی حنین .

(٣) فجوة الفم : متسعه . ومنها الفجوة بين المنازل وكل فرجة واسعة بين الشيئين ، فهو فجوة . وقو س فجواء وترها بائن عن كبدها . يقال : قوس فجاء " . ويجوز ان تكون الواو بدلا " من حرف التضعيف وأن يكون من الفجوة .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية ٤٠ .

فيك كأنتها عربين (١) ليث أغلب (٢) . خير من أن تكون كأنتها وجار تعلب . ولأن تقبض أخاك روعة مما أشبه من صد قبك الصاب . أولى من أن تبسطه بحد لا مما أحلول من كذيك وطاب . وإذا عقد ت ميثاقاً فأوف بعقد ك . أو وعد ت فسارع إلى إنسجاز وعدك . ولا يتكونن موعدك من البروق (٣) بالذّنب . ولا مشبها بلمع البروق الخلب (١). وإن أرد ت أن تمسك (١) ناصية الكرم السابق . وتضرب قونس (١)

- (٢) الأغلب: الغليظ الرقبة ، وقد غلب غلباً ، وليوث غلب ،
  - (٣) البروق: الناقة التي تلمع بذنبها من غير لقاح.
- (٤) الحلب: يجوز ان يكون صفة للمع كقولك: برق خلب.
   على أن الحلب مفرد كالحول والقلب وأن يكون صفة للبروق على أنه
   جمع خالب.
- (٥) لما وصف الكرم بالسابق أثبت له ناصية وجعلها ممسوحة . لأن الجواد إذا سبق مسحت ناصيته ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه : (إذا أراد الله تعالى أن يخلق خلقاً للخلافة مسح ناصيته بيده). وهو من فصيح الكلام ولطيف المجاز .
- (٦) القونس: مقدم البيضة. وإنما قالوا قونس الفرس لمقدم رأسه على الاستعارة. عن الأصمعي ومن أبيات الحماسة :

<sup>(</sup>١) عرين الأسد : مأواه . من عرن اللحم إذا فسد والعرين اللحم المتغير كما سمى خيساً من خاست الجيفة .

المَجُدُ الباسِقُ . فأشْبِهُ سَحَاباً تَقَدَّمَ وَدُقْهُ عَلَى رَعْدُهِ . وَكُنْ رَجُلاً قَدُّمُ عَظاوَهُ قَبَلْ وَعُدُهِ .

 $\longrightarrow$ 

و أكر وأحمي للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا اضرب عنك الهوم طارقها ضربك بالسوط قونس الفرس »

# مقامة النحـو

يا أبا القاسم أعَجَزْتُ أَنْ تَكُونَ مثلَ هَمْزُةَ الإستفهامُ (١) . إذْ أَخَذَتُ على ضَعفِها صَدْرَ الكلامُ (٢) . ليَسْتَكُ أَشْبهتَها مُتَقَدِّماً في الخير مع المُتَقَدِّمينُ . ولم ْ تُشْبِهُ في تأخر كَ حَرْفَ (٣) التأنيث

(۱) ضعف همزة الاستفهام أنه لا عمل لها ، وإنما لم تعمل لأنها دخلت على القبيلين ومن حق العامل ان يختص بقبيل واحد ويلزمه حتى يستوجب العمل فيه لأن التأثير للوازم دون العوارض ولأن عوامل الأسماء غير عوامل الأفعال لأن العمل في الاسم لمعنى والعمل في الفعل لغير معنى .

(٢) وإنما أخذت صدر الكلام لأنها تدخل على الجمل لتعطي معناها فيها وتنقلها من الأخبار إلى الاستفهام . فالجملة بعدها كالمفرد بعد حرف الجر مثلاً . فكما وجب وقوع الجار قبل معموله فكذلك حروف الاستفهام قبل الجملة المستفهم عنها .

(٣) حرف التأنيث التاء والألف في قائمة وحبلى. وإنما تأخرت العلامات كحروف التأنيث والتنوين وحركات الإعراب وحروفه وياءي النسب ونحوها ، لأنها دلائل على أحوال الكلم . ومن حق الذوات أن يترتب عليها أحوالها وهيئاتها .

والتَّنُّوينُ . المُتقدِّمُ في الحيرِ خطرُهُ أَتَسمْ . وَدَيْدَنُ العَرَبِ تَقَدْمِهُ أَنَسمْ . وَدَيْدَنُ العَرَبِ تَقَدْمِهَ أُ أَنَّ مَا هُو أَهْمَ . ضَارَعِ الأَبْرَارَ بِعَمَلِ التَّوَّابِ الأَوَّابْ . فالفِعلُ لمُضارَعتِهِ الإسمَ فازَ بالإعرابْ . ومادَّةُ الحَيْرِ أَنْ تؤثيرَ العُزُلْلَةَ وَلا تَبْرُزَ عَنِ النَّكِنْ . وتُتُخْفيَ شَخْصَكَ إخْفاءَ الضَّميرِ العُزُلَةَ وَلا تَبْرُزُ عَنِ النَّكِنْ . وتُتُخْفيَ شَخْصَكَ إخْفاءَ الضَّميرِ

(١) تقدمة ما هو أهم ، قال سيبويه : واعلم أنهم يقدمون ما هو أهم وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعاً بهمانهم ويعنيانهم . ومثال ذلك : أنك إن قصدت أخبار مخاطبك بوجود الضرب من زيد . قلت : ضرب زيد . فإن أردت أن تخبره بأن زيداً هو الذي تولى الضرب . قلت : زيد ضرب . الأتراك تقول : أضرب زيد أم قمتل ؟ إذا أردت الاستفهام عن الواقع من الفعلين من زيد . وتقول : أزيد ضرب أم عمرو ؟ إذا استفهمت عن متولي الضرب من المسميين . ونكت هذا الباب وفقره لا تكاد تنحصر ولا يهتدي إلى الافصاح عن الفروق فيه إلا من أرهف الله حد ذهنه من العلماء المبرزين . وهو أم من أمهات علم البيان فإن قلت لم وجب تقدمة ما هو أهم قلت هو أمر معقول يشهد لوجوبه قلت لم وجب تقدمة ما هو أهم قلت هو أمر معقول يشهد لوجوبه أوطارهم وعناهم من شؤونهم أن يقدموا كفاية الأهم فالأهم . وكان العباس بن عبد المطلب يتمثل بهذين البيتين :

«أبى دهرُنَا إسعافنا في أمورِنا وأسعفنَا فيمن ُنحِبُّ ونكَــرَمُ فقلتُ له نعماكَ فيهم مُ أتمهـا ودع أمرَنا إن الأهم المقدمُ »

الْمُسْتَكِينَ (١). فإنَّ الْحَفَّاءَ يَجَمْعَ يُدَينُكَ عَلَىالنَّجَاةَ والإستعصام (٢)، كَا استعصَّمَتِ الوَاوُ منَّ القَلْبِ بالإدْغامْ . ولا يَكُونَنَّ ضَميرُكَ عَن الطَّميرِ الْهَمَّمِ اللَّهُ عَن الطَّميرِ الْهَمَّمِ اللَّهُ مَنَ الضَّميرِ عَن الْهَمَا لَا يَكُونُ أَفْعَلُ (٢) منَ الضَّميرِ

(١) الضمير المستكن : المستر ، الذي في نيتك . إذا قلت زيد ضرب ، الدليل على أن فيه ضميراً مستكناً بروزه في فعل المتكلم والمخاطب. إذا قلت ضربت زيداً وضربت أ. وقولك الاثنين والجمع ضربا وضربوا . وهذا الضمير واجب أن يثبت في النية دون اللفظ . فلو قلت : ضرب هو لم يكن هو هو الفاعل وإنما الفاعل الضمير المنوي وهو تأكيد له . الأثراك تقول ضربا هما وضربوا هم . فتأتي بالمتصل ثم بالمنفصل. ولو قلت : ضرب هما وضرب هم لم تكن ناطقاً بكلامهم ، فيجب أن تفعل ذلك إذا وجدت .

(٢) استعصام الواو من القلب بالادغام ، في نحو الاجلواذ والإعلواط والعواد . ولم تقل الاجليواذ والقيوام . كما قيل : الميزان والميقات . فإن قلت من أين كان الادغام مؤثراً في ترك القلب ؟ قلت : لأن الادغام يذهب بالمدة التي في الواو والياء حتى لا يبق فرق بينهما مدغمتين وبين الحروف الصحاح . ومصداقه أن للشاعر أن يجمع الروي بين الدو والدلو والطي والطبي ، مع امتناع أن يجمع بين الروض والبعض والعبص والعنص .

(٣) افعل لا يخلو قط من ضمير منوي فيه ولا ينفك عن استناده اليه فلا يسند إلى اسم ظاهر ، ولا إلى مضمر لا متصل بارز : كضربت . ولا منفصل كقوله : ما قطر الفارس إلا أنا . وإذا قلت افعل أنا . فانا تأكيد لما استكن فيه . وكذلك حكم نفعل . وأما أمر المخاطب الذي هو افعل فيخلو من الضمير ولا يخلو . لأنك تسنده تارة

## ₩ **>**

إلى المستتر . كقولك : افعل . وإلى البارز تارة . كقولك : افعلا وافعلوا وافعلين .

- (١) الميم في اللهم عوض عن يائه . معنى العوض أن يقع نقصان في الكلمة فيجبر بزيادة . والفصل بين الابدال والتعويض : أن البدل لا يقع إلا في موقع المبدل منه . كقولك : في ماه " : ماء" ، وفي شراز : شيراز ، وفي ثعالب وضفادع ثعالى وضفادي . والتعويض غير مرعي فيه ذلك . ألا ترى أن الهمزة في اسم وابن عوض من اللام الساقطة . كما أن النون في ضاربون عوض من الحركة والتنوين .
- (٢) الوقف على التشديد: قولهم في فرج وخالد وعمر فرجّ وخالد وعمرّ. وقد أجري الوصل مجرى الوقف. من قال ضخم يحب الخلق الاضخما.
- (٣) الحركة البنائية على ضربين: ضرب لازم: كحركة اين وكيف وهؤلاء . وعارضة: كحركة من على لأنك تقول من عل ويا رجل . لأنك تقول يا رجلاً خذ بيدي . فإنما قال التي لا تزول إرادة للبنائية اللازمة دون العارضة ليجعل الثبات أصيلاً .
  - (٤) السود والبيض : الليالي والأيام . ولبعضهم :

« قد سودت وبيضت أحواله نظراً لنا بيض الزمان وسوده »

ما تحت السماء . إعتقاب العوامل المختلفة على الأسماء . فإنتك لا ترى شيئاً إلا مستهد فا (١) للحوادث والنوائب . كما ترى الإسم عُرْضَة للخوافض والروافع والنواصب . وتتجلد في المُضي في على عرضة للخوافض ولا تقصر عما في الفهم (٣) مين جلادة

(١) استهدف بكذا: إذا صار هدفاً له وعرضة .

(٢) والقم : أصله فوه بفتح الواو فحذفت لامه لأنه كما حذفت لامات أخواته التي هي أب وأخ وحم وهن فبقيت الواو متعقباً لحركات الإعراب . فلو تركوها على حالها لوجب قلبها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . ولو قلبوها ألفاً لأسقطها التنوين فبقي الاسم المتمكن على حرف واحد فأبدلوا من الواو حرفاً أجلد منها وهي الميم واختاروها لمقاربتها لها في المخرج . فإن قلت فما بال العجاج لم يبدل منها الميم في قوله : «خالط من سلمي خياشيم وفا » قلت : قد أمنه من بقائه على حرف واحد وقوعه موقعاً لا سبيل عليه للتنوين . فإن قلت : فمقتضى قولك أن هذه الألف هي المنقلبة عن الواو وليست بألف الاطلاق التي في قوله : «كان ذا قدامه منطفا » . وهذا يؤدي إلى أن تخالف بين حروف الروي فتطلق بعضاً وتقيد بعضاً . وكأنه قال : وفومع قوله : منطفاً قلت التقدير . كقوله : صهاريج الصفا أو نسفا الا ترى أن غرضه من الترنم حاصل بهذه الألف حصوله بالألف المزيدة لاطلاق الصوت فإن قلت خاما تقول في قول الفرزدق :

« هما بعثا في في من فموريثهما على الغالب العلوي أشد رجائي »

ميمه ، وليتحجبُنك ممك عن الركون إلى هؤلاء المستولية (١) . كا تُحجبُ عن الإمالة الحُرُوفُ المُستَعلية (١) . واحد رأن أن يعر فك الديوان (٣) وعطاؤه ، ما دامت مبدلة مين واوه يناؤه .

 $= \rightarrow$ 

ونحوها من الأسماء التي أواخرها واوات محذوفة . ولم يلتفت إلى أصله، ولأنه رأى نحو سنة وعضة قد تعاقب فيها الهاء والواو ، حيث قالوا : سانهت النخلة وسنوات وسنيهة وسنية وعضوات وبعير عاض وعضاه وعضة وبعير عاضه ووجد بين الهاء وحروف اللين مناسبة أبصرها واقعة بدلا من أخت حروف اللين والهمزة في غير موضع . فلم لذلك . أن يوقع الواو موقع الهاء حين عزم على رد اللام . ومما يعضد ما قدمت قول سيبويه في باب الإضافة : من قال في التثنية فمان . جاز ان يقول في فمي فموي . كما يقال : في دم دموي . ومن قال : فموان . فلا يجوز في في فمي فموي . كما يقال : في أخ أخوي . حيث قال أخوات . وأما أبو العباس المبرد فقال : من لم يقل فمي فحقه أن ترده إلى أصله فتقول فومي . فعلى قياس قول أبي العباس كان حق الفرزدق أن يقول فميهما ان ترك الاسم على حاله، أو فوميهما ان رده إلى أصله . وقوله فمويهما تخليط وعدول عن المحجتين .

- (١) عن هؤلاء المستولية : يريد الملوك السلاطين المتغلبة .
- (٢) والحروف المستعلية سبعة : الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف والغين والحاء . في نحو صاعد وضاجع وطالب وظالم وقاسط وغالب وخالط . ولقد أصاب في تشبيه الهمم بالحروف المستعلية حيث توصف بالعلو .
- (٣) الياءُ في الديوان بدل الواو . والأصل دوان بدليل قولهم دواوين ودون الكتب ونحو قيراط ودينار .

# مقامة العروض

يا أبا القاسم لن تَبَدُّلُغُ أَسْبِيَابُ الهَدِّي بَعْرِ فَسَنَةِ الْأَسْبَابِ (١) والأُوتاد (٢) ، أو يَبَدُّلُغُ أَسْبِيَابَ السمواتِ فِرْعَوْنُ ذُو الأُوتاد ، والأُوتاد أن الهُدَى في عَرُوضٍ (٣) سِوى عيلهم العَروض . في العيلهم والعمل إن الهُدَى في عَرُوضٍ (٣) سِوى عيلهم العَروض . في العيلهم والعمل

(۱) السبب: اسم لحرفين فإن كان أولهما متحركاً والثاني ساكناً. نحو: قل، ومثاله لن من فعولن وفا من فاعلن فهو سبب خفيف وإن كانا متحركين. نحو لم وبم فمثاله مت من متفاعلن أو على من مفاعلتن فهو سبب ثقيل. والسبب الحفيف على نوعين مضطرب وجامد، فالمضطرب ما يزول بالزحاف كسين مستفعلن وفائه في الرجز. فلا يستقر على حاله والحامد ما يزول بالزحاف كعين فعلن ونونه.

(۲) والوتد: اسم لثلاثة أحرف متحركان بعدهما ساكن نحو: نعم وبلى ومثاله فعومن فعولن أو علن من فاعلن ويسمى المقرون. أو متحركان بينهما ساكن كقال وكان ومثاله لات من مفعولات ويسمى المفروق. ويقال «للمقرون مجموع وسالم ، وللمفروق مفصول.

(٣) في عروض: في جانب. يقال: إنا في عروض فلان إذا
 كان في ناحيته وكنفه. قال:

بالسنتن والفُرُوض ما أحوَج مِثْلَكَ إلى الشَّغْل بتعْد بل أفاعيله من تعديل وزُن الشَّعْر بتفاعيله من تعرَّض لابتغاء صنوف الحير وضُرُوبيه من أعرض عسن أعاريض (١) الشَّعْر وأضرب عن ضُرُوبيه ما تصنع بالضروب (٢) والأعاريض في الكلام الطويل

#### <del>||||| ></del>

« فكل أناس من معد عمارة عروض اليها يلجؤن وجانب »

ويقال: أجد في عروض ما يعجبني، ويقال: لمكة والمدينة: العروض. وقال ابن دريد: مكة والطائف وما حولهما. فإن قلت الم سمي هذا العلم بالعروض؟ قلت: لأنه ناحية من نواحي العلم كما سمي علم الإعراب النحو لأنه علم بأنحاء الكلام: وقيل: سمي باسم الجزء الأخير من أجزاء المصراع الأول. كما قيل لعلم المواريث: علم الفرائض. لقول الفرضيين فريضة الزوج كذا. وفريضة الأم كذا. وقيل العروض: عمود البيت. وقيل: السعة التي تكون في وسطه. والحليل أخذ هذه الأسماء من بيت العرب وهي: السبب والوتد والفاصلة والعروض والضرب تشبيهاً لبيت الشعر ببيت الشعر. بتعديل أفاعيله لتقويم أفعاله وتسويتها والأفاعيل جمع أفعال وأفعولة كأساطير. تفاعيل الشعر سبعة: خماسيان: وهما فعولن وفاعلن. وخمسة سباعية: وهي الأفاعيل والأركان والعضادات والمساطع والأوزان.

(١) الأعاريض : جمع العروض الذي هو آخر المصراع الأول على غير قياس ويحتمل أن يكون جمع أعروضة .

(٢) الضرب: مصراع الثاني كالعروض للأول. وذلك نحو: منزلي فحوملي. وقيل سمي بالضرب الذي هو أسفل الخباء ورفرفه الذي تضربه الريح. العريض . في صناعة القريض . (١) وَوَرَاءَ ذلكَ حَيْلُولَة الجريض (٢) . لأن تَنْطِقَ بِكَلُولَة الجريض (٢) . لأن تَنْطِقَ بِكَلَمَة فَاضِلَة بَينَ الحق والباطل فاصِلَه . خير من منطقيك في بيان الفاضلة والفاصلة (٣) . عليك بتقوى الله ومراقبته . ولترعد فرائيصك خوف معاقبته . ودَع ما بتجري مين

(١) القريض: الشعر. وقرض له الشاعر وهو من القرض وهو القطح كأنه شيء ً يقتطعه من رويته وقريحته. ومنه قيل للجرة: القريض لأن المجتر يقرضها مما في كرشه.

(٢) حيلولة الجريض: من قولهم حال الجريض. دون القريض وهو ان يجرض بريقه إذا غص به عند الموت. والجريض مصدر بمعنى الجرض وسئل عنه أبو الدقيس. فقال: الجريض: الغصة. وفي قوله: وأقلهن جريضاً، ولو أدركته. صفر الوطاب: يحتمل أن يكون صفة بمعنى جرض، كسقيم وسقم. وأن يكون مصدراً موضوعاً موضع الصفة ويجوز أن يوصل في المثل وقت الاحتضار بالجريض. كقولهم: نهاره صائم.

(٣) الفاصلة: اسم لشيئين ثقيل وخفيف. نحو ضرباً. ومثاله متفا من متفاعلن أو علن من مفاعلتن. والفاضلة بالضاد المعجمة اسم لسبب ثقيل. ووتد مجموع نحو ضربتا ومثاله فعلتن وهو من فروع مستفعلن. ويقال للفاصلة: الفاصلة الصغرى. وللفاضلة: الفاضلة الكبرى وقيل: سميتا بذلك لأنهما فصل فيهما بين الشيئين. أو بين السبب والوتد بالحركة التي في آخر السبب. الثقيلي، وقيل الفاصلة ملتقى السببين من الحباء وبهما سماها الحليل. ويسميها: بعضهم الواصلة لوصلها بين السببين وبين السبب والوتد، ووسميت الكبرى فاضلة لفضلها على الصغرى وزيادتها، وقد تسمى الغاية لأن ما تواتر فيها من الحركات لا يزاد عليها على العابم وقد تسمى الغاية لأن ما تواتر فيها من الحركات لا يزاد عليها ع

المُعاقبَةِ (١) والمُرَاقبَةِ بِينَ الحَرْفين ، وَعَدَّ عن الصَّدْرِ والعجْزِ والطَّرَفَيِن ، وَعَدَّ عن الصَّدْرِ والعجْزِ والطَّرَفَيِن ، وَسَلِم (٢) وَصَحَّ (٣) وَصَحَّ (٣) يَقينُك ، وسَلِم (١) وَحَلَصَا عسن يَقينُك ، واتصفا بالوُفُورِ (١) والإعتدال (٥) ، وَحَلَصَا عسن الإنتقاصِ (١) والإعتدال (٧) ، وَإِن وُجِدَ في شيعْرِك كَسُر (٨)

(١) المعاقبة: بين ساكني السببين المتجاورين أن يثبت أحدهما أو كلاهما ولا يذهبا معاً. وذلك في نحو آخر الرمل يعاقب نون بين الله فا . فيقال فاعلات . فإن زوحف الجزء لمعاقبة ما قبله وهو فاعلاتن فعلات فهو مصدر . وإن زوحف لمعاقبة ما بعده وهو فاعلاتن فاعلاتن فهو عجوز . وإن زوحف لمعاقبة ما قبله وما بعده وهو فاعلاتن فعلات فاعلاتن فهو طرفان . تقع المعاقبة في أربعة أبحر في الرمل ، والمديد ، فاعلاتن فهو طرفان . تقع المعاقبة بينهما أن لا يذهبا معاً ولا يثبتا معاً . التام كل مصراع يستوفي دائرته والوافي ما لم يأت الانتقاص على جميع أجزائه الأخيرة .

- (٢) والسالم : الجزء الذي خلا من الزحاف .
- (٣) والصحيح: العروض أو الضرب إذا سلم من الانتقاص.
- (٤) والوافر: البحر الذي كرر فيه مفاعلتن ست مرات سمي لوفور حركاته لأن حركات هذا البحر أوفر من حركات غيره، لأن أركانه في الدائرة خمس عشرة حركة وليس ذلك لغيره. والموفور الجزء الذي لا خرم فيه.
- (٥) والاعتدال: ان يستوي المصراعان من خلف بين أجزائهما ،
  - (٦) والانتقاص : الحذف اللازم .
- (٧) والاعتلال: أن يخالفالعروضوالضرب الحشوبسلامة أوبزحاف.
- (٨) والكسر : ما خرج من الزحافات المذكورة . قالوا : الزحاف

أَوْ زِحَافْ . أَوْ وَقَنَعَ بَيَنَ مَصَارِيعِهِ خِلاَفْ . وَيَلْلَكَ إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهِلِ الفَضْلِ وَالحَزْمْ . فلا تَهْتُمَ النَّمْ الْحُرْمِ (١) وزيادة الخَرْمُ (١) . ولا تُفكِّرُ في الأثلَم (٣) والأثرَمُ (١) . والأخرَب (١)

₩ >

جائز كالأصل. والكسر ممتنع.والزحاف ما خالف الأصل من نقصان أو زيادة. ومعنى زوحف بوعد من الأصل وأخر عنه.

(١) والخرم : نقصان حرف من الوتد المجموع الواقع في الصدر، وقد جوز في الابتداء وقد جمعهما من قال :

« لكن عبد الله لله لله أتيته أعطى عطاء لا قليلا ولا نذرا » شبه بما خرم منه شيء أي قطع .

(٢) والخزم (بالزاي): نقيض الحرم ، وهو زيادة في الصدر خاصة حرف أو حرفان أو ثلاثة أو أربعة . شبه بخزم أنف البعير وهو ان تزاد الحلقة التي تسمى الخزامة .

(٣) الاثلم : ما خرم من فعولن سالماً . شبه بما وقعت فيه الثلمة من إناء أو غيره .

(٤) والاثرم: ما خرم منه مقبوضاً. شبه بالاثرم الذي تقلعت ثنيته من أصلها. وقيل الثرم فيما دون خمس أسنان فإذا سقط أكثر من أربع فهو أحتم.

(٥) الاخرب: من مفاعيلن. ما خرم مكفوفاً. والاخرم ما خرم سالماً ، شبها بما في أذنه خرق أو في أنفه خرم، والحرب: أن يكون فيها شق أو ثقب فيه سعة. وأهل السند حرف ويكثر في الضأن. وقال الزجاج: سمي أخرب لذهاب أوله وآخره. فلحقه الحراب والحرم الشق في الأهم.

والأخرَم ، والأجمَ (١) وَالأَقْصَم (٢) . والأَعْضَب (٢) والأَعْضَب (١) والأَصْلَم (١) ، والمُخْبُون (٥) والمخبُول (١) . والمَطْوِيّ (٧) والمشكُول (١) ،

(١) الاجم من مفاعلتن . ما خرم معقولاً . والعقل اسقاط خامسه بعد اسكانه . قال الزجاج : شبه بالذي قطع قرناه . ويقال للبيت الذي يقع في هذا الجزء : بيت أجم .

(٢) والأقصم: ما خرم معصوباً. والعصب إسكان الخامس من مفاعلتن. شبه بالاقصم الثنية. وهو المنكسرها من النصف وقال أبو زيد: القصماء من الصم المكسورة، القرن الخارج.

(٣) والاعضب: مفاعلتن إذا خرم سالماً. شبه بالكبش الاعضب وهو المكسور القرن الداخل. ويتشاءم به. وقد يكون العضب في الاذن ومنه العضباء ، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعضب: من لا أخوة له ولا أحد. ورجل أعضب قصير اليد أو مقطوعها.

(٤) والاصلم: مفعولات إذا سقط وتده شبه بمن استؤصلت أذناه. وقيل: أصرم بمعنى الأصلم،

(٥) والمخبون: ما سكن ثانيه شبه بالثوب الذي يخبن طرفه أي يكسر ، ثم يخاط ليقصر . قال الزجاج : كأنك نقصت الجزء وإن شئت أتممته كما أن ما خبن من ثوب أمكنك إرساله .

(٦) والمخبول: ما جمع عليه الخبن والطيّ . والطي إسقاط ساكن السبب الثاني من مستفعلن . شبه بمن خبلت يداه أي قطعتا قال يعقوب: خبلت يد فلان أشللتها . وقال الزجاج : قطعتها . قال أوس : « أبني لبيني لسنم بيلله يلا يله غبولة العضد » (٢) والمطوي : مستفعلن إذا حذفت فاؤه وهو وسطه فقد بقي

(٧) والمطوي: مستفعلن إذا حذفت فاؤه وهو وسطه فقد بهي
 بعد حذفها متعادل الطرفين كثوب طوي لفقين مستويين لا تفاوت بينهما . .
 (٨) والمشكول : ما جمع عليه الحبن والكف ، والكف إسقاط

والمقصُورِ (١) والمحنزُولُ (٢) . والمقطُسوعِ (٣) والمحذُوفُ (٤) . والمعصُوبِ (٥) والمعَصُوبِ (٥) والمعصُوبِ (٥) والمعصَوبِ (٥) والمعصَوبُ (٥) والمعَمَّ (٥) والمعَمُ (٥) والمعَمَّ (٥) والمعَمَّ (٥) والمعَمُ (٥) والمعَمُ (٥) والمعَمُ (٥) والمعَمُ (٥) والمعَمُ (٥) والمعَمُ (٥) والمعَمُ

## <del>\*\*\*\*\*</del>

السابع الساكن . شبه بالدابة التي شكلت يدها ورجلها .

(۱) والمقصور: ما أسقط ساكن سببه وسكن متحركه. كما قيل في فعولن فعول بسكون اللام، شبه بما قصر بنقص نقصه كالصلاة المقصورة.

(٢) والمحزول: ما أسقط رابعه بعد إسكان ثانيه، نحو فعل بمتفاعلن حتى صار مفتعلن شبه بالسنام المحزول وهو الذي يقطع يقال حزل السنام وحزلة. نحو عصف وعصفة وقيل هو المخزول بالخاء العجمة، وقد خزل البعير فهو أخزل وخزل فهو مخزول. والحزل والحزل: القطع.

(٣) والمقطوع : ما أسقط ساكن و تده المجموع في آخره وأسكن متحركه كما فعل بفاعلن حتى صار فعلن . شبه بالمقطوع الرجل .

(٤) والمحذوف: ما أسقط السبب الخفيف من آخره كما فعل بفعولن فصار فعو، شبه بالفرس المحذوف وهو الذي قطع بعض عسيب ذنبه. يقال: البريد محذوفة الأذناب.

(٥) والمعصوب: مفاعلتن إذا سكن خامسه حتى يوازن مفاعيلن. قالوا: لأناك عصبته من ان يتحرك أي منعته.

(٦) والمكفوف : ما أسقط سابعه الساكن . شبه بالثوب المكفوفالذي عطفت كفته وهى طرف ذيله .

(٧) والمعقول : مفاعلتن إذا حذف خامسه بعد تسكينه ، شبه بالبعير الذي عقلت يده ،

وَّالْمُشَعَّتُ (١) والأشتر (٢). والأحسَد (٣) والأبثَسَر (١٠). والمُسْتَسر (١٠). والمُوْتُسِوفِ (٧)

<del>₩</del>

قطعت الحرفين ومعهما حركة قبلهما فصار نحو الثمرة التي تقطعها حتى تعلق بها شيء" من الشجرة .

(١) والمشعث : ما أسقطت متحركي وتده كما فعل بفاعلاتن فصار فاعاتن أو فالاتن : وقيل : بل خبن فصار فعلاتن ثم سكن العين من قولهم شعث فلان من فلان شيئاً أخذه ولم يأخذه أجمع .

(٢) والاشتر : ما خزم مقبوضاً كما فعل بمفاعيلن حتى صار فاعلن شبه بالاشتر الذي ينشق جفنه حتى ينفصل شقه .

(٣) والأخذ: ما سقط وتده المجموع كما فعل بمتفاعلن حتى صار متفا ورد إلى فعلن من الحذذ وهو الحفة لأن الجزء بإسقاط وتده أجمع قد خف لقلته وقصره.

(٤) والأبتر: ما اجتمع فيه الحذف والقطع كما فعل بفعولن حتى بقي فع شبه بالأبتر، وهو المقطوع الذنب. ويقال حلف له بتراء وهي اليمين المقطوعة التي ليس بعدها شيء ".

(٥) والمقبوض: ما أسقط خامسه الساكن كما فعل بمفاعيلن فصار مفاعلن من القبض الذي هو نقيض البسط. لأنه كان بالحركات مبسوطاً فقبض. (٦) والمضمر: ما أسكن ثانيه كما فعل بمتفاعلن حتى وازن مستفعلن. شبهت حال حركته في إزالتها مع جواز إثباتها بما يضمر مع جواز إظهاره ويجوز ان يقال السببان في الركن أحدهما ثقيل والآخر خفيف فإذا سكن متحرك السبب الثقيل وبقي السببان ساكني الثاني شبه سكون ثانيهما معاً بحال أذني الشاة المضمرة وهي التي انثنت أذناها.

(٧) والموقوف: ما أسكن آخر متحركي وتده المفروق كما فعل
 بمفعولات فصار مفعولات لأنه كالشيء الموقوف على الحركة.

- والمنقُروص (۱) . والمكسُروف (۲) والموقدُروص (۳) . الله عند الله والنهاس التقدوى خير لباس . وأزْيننه عند الله والناس . فلا تلك عن اضفائه (۱) مُغْفَلاً . والنبسه مُذالا (۱)
- (١) والمنقوص: ما كف بعد العصب كما فعل بمفاعلتن حتى رد إلى مفاعيل سمي لما وقع فيه من النقص البين باجتماع الزحافين فيه من إسكان ثاني سببه الثقيل وحذف ثاني الخفيف.
- (٢) والمكسوف: ما حذف متحرك وتده المفروق كما فعل بمفعولات فصار مفعولن. شبه بالبعير المكسوف وهو المعرقب، ومن رواه بالشين المعجمة فقد صحف.
- (٣) الموقوص : ما أسقط ثانيه بعد إسكانه كرد متفاعلن إلى مفاعلن شبه بالموقوص العنق ووقصها دقها . قال :
- (٤) إضفاء اللباس: اسباغه وتوسعته. يقال: ضفا الثوب يضفو ضفواً، وثوب ضاف سابغ طويل. وقال ابن دريد: واسع، وفلان في ضفوة من العيش أي في سعة ورغد. وفي كلام بعضهم: من أضيف الكريم أضفى عليه لباس البر وأفيض عليه سجل الاحسان وأفضى عليه بكل خير.
- (٥) المذال : ما زيد على تعريته حرف ساكن . نحو مستفعلات في مستفعلن والتعرية سلامة الجزء من الزيادة .

مُسَبَعًا (١) مُرَفّلا (٢) . وَلا تَقْتُصرْ منه على الأقْصَرِ الأعْجَزْ (٣) . وَلا تَقْتُصرْ منه على الأقْصَرِ الأعْجَزْ (٣) . وأعْرِ ف كَمَنْخَلّع (١) الرَّجَزْ (٧) . وأعْر ف

(١) والتسبيغ : نجو الاذالة إلا أن ذاك في السبب وهذه في الوتد .

(٢) والمرفل: ما زيد على تعريته سبب خفيف وهو متفاعلاتن في متفاعلن والثلاثة متقاربة المعاني فإذالة الثوب ان تجعل له ذيلا. قال

«على ابن أبي العاصي دلاص حصينة أجاد المسدى سردها وأذالها » وتسبيغه تكميله وتطويله من الدرع السابغة والترفيل نحو الاذالة وأزيد منها والرفل بوزن السفل الذيل الطويل . يقال : شمر رفله ، وهي لغة يمانية وعن بعضهم في المسبغ المشبع بالشين المعجمة من الاشباع شبه الركن المزيد على تعريته بالثوب على تلك الصفات وإنما وصف بها لباس التقوى قصداً إلى استعمال عبارات أهل العروض .

- (٣) الأعجز : من قولهم ثوب عاجز إذا كان قصيراً .
- (٤) المخلع : مسدس البسيط . شبه قطع الجزئين بقطع اليدين . يقال : رجل مخلع لمن قطعت يداه .
- (٥) والبسيط: البحر المركب من مستفعلن وفاعلن أربع مرات. سمي بذلك لأنه بسط بسطاً حيث بدىء بالأسباب في أركانه. وقفت وقفة عند كل ركن في الانشاد فجاء الانشاد مرتلاً مبسوطاً.
  - (٦) والمشطور: ما ذهب شطره كقوله:
    - « ما هاج أحزاناً وشجوا قد شجا » .

من قولهم : شطر الشيء إذا جعله نصفين وشطر بصره شطرا وشطورا كأنه ينظر اليك وإلى آخر .

(۷) والرجز : ما ركب من مستفعلن ست مرات ، سمي رجزاً >>>> الفضل بين السكيّث (١) والسابيق إلى الغايّة ، وإن لم تعرف الفضل بين الفصل (٢) والغايّة (٣) ، وإيّاك والخطّو (١) المتقاريب. ولا تَرْضَ

**一个** 

من الناقة الرجزاء وهي التي ترتعد رجلها ثم تسكن وقد رجزت رجزاً لأن أول ركن منه حركة وسكون .

(۱) السكيت: مخفف ومشدد. فالمخفف مصغر المشدد تصغير الترخيم. وما كان بوزن فعيل كالجميز والقليس فمكبر لأن ياء التصغير لا تقع رابعة.

(٢) والفصل: اسم العروض المخالف لسائر أركان البيت بنقصان أو زيادة لازمة.

(٣) والغاية: اسم الضرب الذي يكون كذلك. اعقد همتك بأبواب الدين وأهلها، واعرف الفضل بين من كان منهم مسبوقاً متخلفاً في طريقة التقوى وبين من كان سابقاً متقدماً حتى تجهد نفسك العمل، وترغبها في أعمال السابقين وفي نيل درجاتهم فإن تلك المعرفة أعود عليك من معرفة أحوال العروض وتسميتها فصلاً وغاية.

(٤) والحطو المتقارب: القصير. يعني فسح خطوك في سبيل الدين ولا تقطف قطوف المتواني والمتقارب والركض والرمسل من البحور فالمتقارب مركب من فعولن ثماني مرات، سمي بذلك لتقارب أوتاده وأسبابه، وقيل لأنه تقاصرت أركانه لكونها خماسية. والركض: من فاعلن ثماني مرات ويسمى بحر الغريب ولم يأت إلا مخبوناً أو مقطوعاً نحو قوله:

«أوقفت على طلل طربا فسحاك واخرسك الطلل » وقوله :

« أهلُ الدنيا كل فيها هلا هلا وقتاً وقتا » سمي بركض الفارس دابته يستحثها لما في إنشاده من الخفة والسرعة •

(۱) والرمل: مركب من فاعلاتن ست مرات. شبه بالرمل في الطواف لأن الوتد في كل ركن بين سببين فإذا نطق بالسبب الأول سارع اللسان إلى السبب الثاني كما يفعل الرامل في سعيه ، وقيل هو من رمل الحصير لتساوي أجزائه كما يتساوى أجزاء الحصير المرمول.

(٢) الذرع : مصدر ذرع الثوب وغيره إذا قدره بالذراع فاستعير لقدر الطاقة ، ثم قيل نظر فلان ذرعه أي نظر في مقدار وسعه ، ونظره فيه أن لا يعمل على حسبه ويتجاوزه إلى ما لا يطيق ويعدو طوره فيه . وانتصاب ذرعه على الظرف كقولك في قوله تعالى : (بطرت معيشتها) (١١) وتقول ألعرب : لا يبطر صاحبك ذرعه . أي لا يكلفه ما لا يطيق . ومراده : إذا أرسلت نفسك في مضمار العمل فأكذبها وحدثها بالمتجاوز لوسعها لتعلو همتها ويفرط حرصها على توليه ومباشرته .

(٣) المضمار : المكان أو الزمان الذي يضمر فيه الخيل.

(٤) والحفيف ، والسريع ، والمنسرح : من أسماء البحور . فالحفيف : مركب من فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مرتين . سمي لأنه أخف ما في دائرته وقيل يخف إنشاده وقول الشعر عليه . والسريع مركب من مستفعلن مستفعلن مفعولات مرتين . سمي لأن إنشاده يشهد على المنشد الطيب وزنه فيسرع فيه . وذلك لأن الوتد المفروق واقع في آخره فيسهل ما قبله ويخف على اللسان . وقيل : لأن قول الشعر عليه يسهل ويسرع وقيل لأن أسبابه مقدمة على أوتاده والسبب أخف من الوتد . والمنسرح : مركب من مستفعلن مفعولات مستفعلن مرتين . سمي لأنه انسرح عن حال أخواته بشيء ليس لهن وهو تواتر ثلاثة أسباب وأربعة في حشوه ؟

<sup>(</sup>١) سورة القصص ، الآية ٥٨ .

- (١) المنسرح: السهل في سيره. يقال: ناقة منسرحة في السير. وانسرح من ثيابه إذا خرج.
- (٢) والطويل والمديد أيضاً من البحور . فالطويل : مركب من فعولن مفاعيلن أربع مرات ، سمي لأنه أطول أوزان العرب ، البيت التام منه يرتقى إلى ثمانية وأربعين حرفاً ، وأقصى ما يرتقى اليه غيره اثنان وأربعون حرفاً ، وقيل لأن الطول لازم له لوقوع الوتد فيه أولا والوتد أطول من السبب . وهو المقدم على سائر البحور لأن العرب أكثر ما تقول الشعر عليه . والمديد : من فاعلاتن فاعلن أربع مرات . قالوا : الطويل والمديد والبسيط أخوات من دائرة واحدة والطول فيهن جميعاً ففرق بينهن في التسمية والمعنى واحد للتمييز وقيل : سمي مديداً لأن أسبابه مدت فوقع في السباعي سبب في أوله وسبب في آخره . فقيل :
  - « يا لبكر انشروا لي كليباً يا لبكر أين أين الفرار » .
- (٣) ولا تقل أصبح أي لا يستطيل ليلك حتى تدعو بصباحه وتتمناه .
- قال الشماخ : « ألا أيها الليلُ الطويلُ ألا أصبح بتم وما الاصباح منك بأروح » .
  - وفي أمثال العرب : « أصبح ليل » .
- (٤) المقتضب: المرتجل. شبه بالغصن الذي يقتضب من الشجرة أي يقطع سريعاً. والمقتضب من البحور ما ركب من مفعولات مستفعلن مرتين لأنه اقتطع من المنسرح. وقيل من المضارع. وقيل اقتطع منه الركن الثالث وهو مفعولات.

سائيق من التنبيه محثت (١) . وإلا فكلماتك في الشجسر المجتث . وليكطر بنك الحق الأبلسج . كما يكر بن المجتث . وليكطر بنك الحق الأبلسج . كما يكر بن الشار ب الهزج (٢) . وإياك ثم إياك . أن ترك (٣) إلا في ذاك . ولأن تنفك نفسك عن دائيرة الحرائير . أولى بيك مين فك البحور والدوائير .

(١) المجتث: المتأصل. يقال جثه واجتثه وحقيقة أخذ خبثه من قوله تعالى: (وَمَثَلُ كَلِمَة خَبِيثَة كَشَجَرَة خَبِيثَة اجتُثَتْ مِنْ فَوَق الأرْض ما لهَا مِنْ قَرار) . (١) والمجتث من البُحور ما ركب من مستفعلن فأعلاتن فاعلات مرتين.فهو نحوه إلا في اختلاف الترتيب. (٢) الهزج: مدك الصوت مترنماً. وقال الأصمعي: فرس هزج: خفيف المشي سريع رفع القوائم متداركها. وكل كلام متدارك متقارب على إيقاع واحد هزج. والهزج من البحور مفاعيلن ست مرات،سمي على إيقاع واحد هزج.

بذلك لأنهم كانوا يترنمون به أكثر ترنمهم لمواتاته له وطيبه به .

(٣) أن ترى مضارعه: أي مشابهه يريد لا تمايل الشارب إلا في تلك الهزة بحسب. والمضارع من البحور المركب من مفاعيلن فاعلاتن مفاعيل لأنه ضارع الخفيف في خفته . وقيل ضارع الهزج في أنه مربع مثله ، وفي أن الهزج مركب من وتد وسببين إلا أن وتد هذا مفروق . وقيل ضارع المجتث في أن مفاعيلن فيه يصير مفاعلن ومستفعلن في المجتث يصير مفاعلن فاعلاتن فيهما جميعاً . يصير مفاعلن فاعلاتن فيهما جميعاً . سمي كل جنس من أجناس الشعر بحراً تشبيهاً بالبحر في تشعب الأبيات المختلفة الأعاريض والضروب منه كما تتشعب الخلجان والأنهار من البحور من الدوائر .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، الآية ٢٦ .

# مقامة القوافي

يا أبا القاسم شأنتك (۱) بقافية رأسك وعقد ها . وبدعوة الستحر تُحَلِّلُهُ بِيد ها . إن كُنْتَ مَن يَنْفعه استغفاره . أو يسمع منه ند الله الشافيية . واستنفن بكلمات الله الشافيية . وسمع منه ند الله الشافية (۲) . فما يؤمنك أن يكور ط بيك عن التكلم في حدود القافية (۲) . فما يؤمنك أن يكور ط بيك في اقتراف جُرُم . انتيصارك لا خوي (۳) فرهود وجرم . ولعل في اقتراف جُرم . ولعل

(١) شأنك: بمعنى عليك شأنك. إلا أنه لما اطرد ترك استعمال هذا المضمر معه وكان هو بنفسه ساداً مسده ومستقلاً بنفسه اعتقد فيه أنه هو. فقيل: شأنك بكذا، كما يقال: عليك بكذا. وهو من الحديث المروي: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، فإذا قام من الليل فتوضأ وصلى انحلت عقده). ومعناه: أن الشيطان يأسر الانسان ويوثقه بخطام يخطمه به وهو تمثيل لاغرائه وتأثير وسوسته كأنه جعله في ملكته فإذا تهجد تفصى من وثاقه با

(٢) والقافية: اسم ما تقفو. كقافية البيت وقافية الرأس وهي القفا؛ (٣) أخو فرهود وجرم: وهما الحليل بن أحمـــد الفرهودي والفراهيدي. والفراهيد فخذ من بطن خزاعة يقال لهم اليحمد، وهي منقولة من جمع فرهود. والفرهود والفاهود الغلام الحسن الممتلئ. وأبو عمر الجرمي، وابن مسعدة أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش، وابن

<del>- ||||</del>

قد حَنَكَ في بَنِي مَسْعَدَة والمُسْتَنير وَكَيْسَانُ . يَسَمُكُ بَمِسَا سَمَّنَهُ بَنُو فَهُم بِكَيْسَانُ . وَاذْهَلُ عَنِ المُتَكَاوِسِ (١) مَنْهَا والمُتَدَارِكُ (١) . بتكاوس ذُنُوبِكَ وَعَجْزِ المُتَدَارِكُ . وَعَنِ المُتَدَارِكُ . وَالمُتَرَادِفُ (١) . با ثام

**₩**→

المستنير أبو علي محمد بن المستنير قطرب ، وابن كيسان . وبينهم اختلاف في حد القافية . فعند الحليل والجرمي هي آخر حرف من البيت إلى أول ساكن يقدمه مع المتحرك الذي قبله وذلك كقامها من مقامها . وعند الأخفش آخر كلمة في الست كأنقين من قوله :

الأخفش آخر كلمة في البيت كأنقين من قوله:

« لا تشتكين عملا ما انقيين ما دام مخ في سلامي أو عين »
وعند قطرب الحرف الذي تبني عليه القصيدة وهو المسمى رويا .
وعند ابن كيسان كل شيء لزمت إعادته في آخر البيت . وقالوا الحق مع الحليل والجرمي وقولهما هو المنصور . وكيسان علم للغدر وقال :
« إذا ما دعوا كيسان كان كهولهم إلى الغدر أدنى من شبابهم المرد »
(١) والمتكاوس : كل قافية توالت فيها أربسع متحركات بين ساكنين . وذلك نحو فعلن أربعة أحرف متحركة بين نونها ونون الجزء الذي قبلها .

- (۲) والمتدارك : كل قافية توالى فيها متحركان بين ساكنين نحو متفاعان .
- (٣) والمتواتر : كل قافية فيها حرف متحرك بين حرفين ساكنين .نحو مفاعيلن .
- (٤) والمتراكب : كل قافية توالت فيها ثلاثة أحرف متحركة بين ساكنين . نحو مفاعلتن .
- (٥) والمترادف : كل قافية اجتمع في آخر ها ساكنان نحو مستفعلان .

كأنتها (١) هي في وصف الواصف . وعن الفصل بين الخُرُوج عن الأجداث يوم الخُرُوج عن الأجداث يوم الفصل (٢) الخُرُوج عن الأجداث يوم الفصل . ولا تحسب أن من لا يعرو ف نتفاذاً (١)

(۱) كأنها هي في وصف الواصف: يعني أن أثامك موصوفة بالتكاوس وهو التراكم ، يقال: تكاوس النبات ، إذا تراكم لالتفافه وكثافة نبته. قال عطارد بن قران أحد بلعدويه:

« ودوني من نجران ركن مرد ومعتلج من نخله متكاوس » وبالتدارك وهو التتابع . يقال : تداركت الحيل . ومعناه أن يدرك بعضها بعضاً لتتابعها . ودارك الطعن ، وطعن دارك ، وبالتواتر من تواتر القوم ، إذا تتاموا فكان ذلك . فالصحابة متواترون . وبالتراكب والترادف أن يركب ويردف بعضها بعضاً .

(٢) الحروج: حرف اللين بعد الوصول إذا كان ها في مثل قوله مقامها وبلادها. وقد يحبون بالحروج متبعاً على الوزن ايثاراً لرخاوة الصوت للترنم ثم قال:

« لما رأيتُ الدهرَ جما خيله » لبعده من الروي ، وخروجه من حيزه . (٣) الوصل : الحرف بعد الروي كحروف الاطلاق وهاء التأنيث وهاء الضمير متحركة أو ساكنة لأنه وصل بالروي تابعاً له .

(٤) النفاذ حركة هاء الوصل التي للاضمار لأن نفاذ الخروج ومضاره بهذه الحركة. كما سميت حركة الروي مجرى لأن جري حرف الاطلاق وامتداده بها ، ولولا هاتان الحركتان لما كان طريق إلى مد الصوتين ولا يتحرك من حروف الأصل غيرها ، نحو فتحة هاء إجمالها وكسرة كسائه وضمة اغماده لأن الألف إذا وقعت وصلاً لا تتحرك ، وهاء التأنيث إذا حركت وصارت تاءً وانقلبت حرف روي إذا قلت : «وبكى النساء على خمرتي ». فالتاء مي الروي وما دامت هاءً فوصل.

وَلاَ تَوْجِيهِا (١) . لَمَ ْ يَكُن ْ عندَ اللهِ وَجِيها . وَمَن ْ لَمَ ْ يُرَاعِ رَدْفاً (٢) وَرَوِينا (٣) . لَمَ ْ يُصِبْ منَ الكَوْثَرِ شِيرْباً رَوِينا (٣) . لَمَ ْ يُصِبْ منَ الكَوْثَرِ شِيرْباً رَوِيناً . وَجَدَ بَينَ أَهلِ رَوِيناً . وَجَدَ بَينَ أَهلِ

- (١) التوجيه: حركة الحرف الذي إلى جنب الروي المقيد كحركة ياء الخير من الثوب الموجه الذي له وجهان لمجيء هذه الحركة على وجوه.
- (٢) الردف: حرف لين ساكن قبل حرف الروي. كالألف قبل الميم في مقامها لأنه خلف الروي كالردف للراكب. والألف لا تجامع الواو والياء ويجتمعان والذي يدعو إلى الردف الترنم.
- (٣) الروي: الحرف الذي يبني عليه الشاعر القصيدة. وجميع حروف المعجم روي إلا حروف الاطلاق وهاء التأنيث والاضمار والتنوين والألف المبدلة من التنوين والهمزة المبدلة من التنوين في الوقف والحروف اللاحقة للضمير في بهى ولهو وغلامها. فإن كان واحد منها فيجاوزه إلى الذي قبله. فإنه الروي سمي بذلك لأنه يجمع الأبيات من رويت الحبل الذي تشد به الأحمال وتضم. ولذلك يسمى القري والقر. ويقال: القصيدتان على قري واحد وقرو واحد من قروت. بمعنى: قريت. إذا جمعت ويجوز ان يكون من الري لأن البيت يرتوي عنده أي ينقطع كما ينقطع الشرب عند الارتوي.
- (٤) المجرى: حركة حرف الروي فنحته أو ضمته أو كسرته،وليس لروي المقيد مجرى.
- (٥) الدخيل: الحرف بين الروي وحرف التأسيس. كالزاي من المنازل، لأنه دخل بين شيئين في كونهما لازمين على هيئة واحدة لا يجوز

137

الحَقِ دَخيلاً . وَمَن أُسُس (١) بَيتاً لم يُساند (٢) فيسه ولا أُقوى دَخيلاً . كَنَمَن بَنَى بَيتاً أُسُس مِن أُول يَوْم على التقوى .

- Will

خلافها. ألا ترى أنه لا بد من الألف واللام في جميع قوافي قصيدة ذي الرمة :

« خليلي عوجا من صدور الرواحل ِ على دارمي فابكيـــا في المنـــــازل ِ

(١) التأسيس: الف ساكنة دون حرف الروي بحرف متحرك يلزم ذلك الموضع من القصيدة كلها كألف فاعل لأنها تراعي مراعاة الروي. وهي مقدمة عليه فكأنها أساس له وأصل وأنه مبني عليها ومسند اليها. (٢) السناد: كل فساد قبل حرف الروي. كقوله: عيون عين واللجين. وقوله: ثم اسلمي والعالم فجاء بألف التأسيس في هذا البيت دون سائر البيوت. من قولهم: خرج بنو فلان متساندين إذا خرجوا على رايات شتى فهم مختلفون غير متفقين. وقال ذو الرمة:

أجنب المساند والمحالا ،

(٣) الأقواءُ: رفع بيت وجر آخر. شبهت المخالفة بين القوافي بالمخالفة بين قوى الحبل من قولهم أقويت حبلك أي فتلته فتلا خالفت فيه بين قواه فجعلت بعضها أغلظ من بعض، ويهينك ويرمونك ليس باقواء لأن الكاف هو الروي وقد جاء الاقواء بالنصب قال امرؤ القيس:

« فخر لروقیــه وامضیت مقدمــآ ·

طويل القري والروق أخنس ذيالا »

ويسمى الاصراف. ذكره المبرد.

- وَمَنَ عَرَفَ الإِشْبَاعَ (١) والحَذَوْ (٢) . صادَفَ النّصْبَ (٦) والجِندُو (١) . والإيطاءُ (٦) . والإيطاءُ (٦) .
- (١) الاشباع: حركة الدخيل ككسرة زاي منازل إذا كانت القافية مطلقة. قال ابن جني: سمي بذلك لأنه ليس قبل الروي حرف إلا ساكناً كالتأسيس والردف. فلما كان هو متحركاً صارت الحركة فيه كالاشباع.
- (٢) الحذو: حركة الحرف الذي قبل الردف. كحركة باء لبيدوسين رسول من حذا النعل بالمثال حذوا إذا قابلها به وقدرها عليه كأنه حذي بالرأس في ثباته ولزومه.
- (٣) النصب: كل قافية سليمة من الفساد تامة البناء من الانتصاب والاستقامة أو من النصب. بمعنى الرفع من قولهم نصب القوم الستر إذا رفعوه. وقال صمة القشيري:
- « سقیت الغوادی درخود غزیرة أصاحت لحفض من غنائك أو نصب» أراد المنخفض منه والعالي .
  - (٤) والبأو مثل النصب . وهو من بأوت أي افتخرت وتعاليت .
- (٥) التحريد: فساد في القافية كالحرد في الرجلين وهو داء مزعج يأخذ البعير فيضرب بيده الأرض. ويستعار أغيره. والمحرد بالمعوج من كل شيء. يقال: حرد الجلد إذا عوج قطعه بعضه دقيقاً وبعضه عريضاً. وقال طرفة:
- « ووجه کقرطاس الشآمي ومشفر کسبت الیماني قد ُه لم يحرد » ويجوز ان يکون معنى حرد البيت جعله حريداً منفرداً عن النظائر عالفالها.
- (٦) الايطاء: تثنية القافية الواحدة وإذا كانت في إحديهما لام

### \*\*\*\*

التعريف والثانية نكرة فلا إيطاء كالظباء وظباء في قصيدة زهير وأصله أن يطأ الانسان في طريقه على أثر وطىء قبله فيعيد الوطىء على ذلك الموضع. وعن ابن الاعرابي آطا الشاعر وأطأ بمعنى أوطأ. قلبت الواو الفاً كما في ما حل وقلبت واو وطأ همزة كما في أجم بمعنى وجم .

- (١) التضمين : ان لا يتم معنى البيت إلا بما يليه . لأن كل واحد من البيتين مضمن معنى صاحبه محتاج اليه .
  - (۲) الاكفاء : اختلاف الروي كالميم والطاء والدال .
    - (٣) وارتجاز أبي جهل قوله :
  - « بازل عامــين حديث ســنى بمثل هذا ولدتني أمي » .

ويسمى الاكفاء الإجازة بالزاي ورويت بالراء ذكرهما البارقي في كتاب له في القوافي وعن ابن دريد أنه اختلاف ما قبل الروي في القافية المقيدة . كقوله أفر صبر فر . وقيل هو من السناد . وهو من اكفأت البيت إذا جعلت له كفاء . وهو ستره من أعلاه إلى أسفله من مؤخره . وقال ابن دريد: كساء يطرح حول الحباء كالأزار حتى يبلغ الأرض . لأنه شيء مخالف للبيت شبهت مخالفته مخالفة بعض الروي بعضاً ، أو من اكفأت القوم إذا أرادوا وجهاً فصرفتهم إلى غيره . واكفأت في مسيري إذا جرت عن القصد لأنه صرف للروي عن وجهه وطريقته ولذلك سمي الاجارة بمعنى اجاره عن وجهه أي جعله جائراً عنه ، أو جائراً له أي متخطياً فيمن قالها بالزاي ، وقال الأزهري : الإجارة من أجور الكسر إذا جبر على غير استواء وهي فعالة من أجريأجر كالإمارة من أمر يأمر .

فَرُبَّ كَتَبير من عُلماءِ الرَّس . (١) هُوَ شَرُّ مِن أَصحابِ الرَّس . (١) هُوَ شَرُّ مِن أَصحابِ الرَّس . وكَمَم من ماهر في معرفة الغُلُو (١) والتعدي (٣) . هُوَ من أهلِ الغُلُو في الباطلِ والتعديّي .

<sup>(</sup>۱) الرس: فتحة الذي قبل التأسيس. كفتحة عين عالم. من رس الحديث في نفسه أثبته فيها. ورسه الحديث كرره عليه ليثبته في قلبه ، سمي بذلك لثباته لأن ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحاً.

<sup>(</sup>٢) الغلو : حركة القاف في قوله : خاوي المخترقن . والنون هو الغالي لما في ذلك من مجاوزة حد الوزن .

<sup>(</sup>٣) التعدي : حركة الهاء التي للمضمر المذكر التي هي ساكنة في الوقف في قوله :

<sup>«</sup> لما رأيت الدهر جماً خيلهو » .

والواو هو التعدي .

## مقامة الديوان

يا أبا القاسم ألله خلع من وقبتك وبنقة المطامع . واقتحامك عقبة صعبة المطالع . إلا أن خلع هذه الربنقة من الرقبة ه عقبة من الرقبة من الرقبة هي العقبة وأصعب من العقبة . عقبة لا يقتحمها إلا قنوي ضابط . وإلا من أمد أن الله بجاش رابط . أبيت أن يبنقسي لاسمك في الحريدة (١) السوداء إثبات . وأن يبطائق وزقك إذا أنطلقت الأطماع والرزقات (٢) . وقلع عن كل سبب عما هو أولك بيك ينخر جك . أو إلى المرتبين في الديوان ينحر جك . أو إلى المرتبين في الديوان ينحر جك ، وأن يك

<sup>(</sup>۱) الجريدة السوداء : دفتر في ديوان الجيش فيه مبالغ أرزاقهم وفيوضهم وحلاهم وساثر أحوالهم ، وهو الأصل الذي يرجع اليه في كل شيء في هذا الديوان . والجريدة اسم مولد وهي الصحيفة التي جردت لوجه . وقيل لها السوداء لأنهم سودوا دفتيها ليميزوها عن سائر الجرائد لكثرة ما يتناوبوها ويرجعون اليها. أولما فيها من التسويد بالضرب والإثبات وفي كلام بعضهم : «ويلي عليك إذا نشرت صحيفتك النكراء وعرضت جريدتك السوداء » .

<sup>(</sup>٢) الأطماع والرزقات: هي أرزاق الجند في ديوان العراق. جمع رزقة. وهي المرة من الرزق والأعطية والانزال. يقال: فلان أخذ طعمه ونزله. أي أخذوا أنزالهم وأطماعهم وأعطيتهم. ويسمى أيضاً التقديرات والمقدرات وأخذ فلان تقديره ومقدره وقدر له كذا. ويقال لما يجري

فَقَعَدُ تَ خِلِي البالِ خَالِيَ الذَّرْعُ. لا فِكُر َ لَكَ فِي زَرْعِ ولا ضَرْعُ لا فِكُورَ لَكَ فِي زَرْعِ ولا ضَرْعُ لا يُعْرَفُ شيقَصُكَ (١) في الطسّاسيجُ (١). ولا خَرَاجُكَ في العريضة (١) والأوارجُ (١) والتَّارُ ويجُ (١) . ولا يَمُدُّ ذي كُرُكَ في القَانُونِ (١) والأوارجُ (١) .

#### $\rightarrow$

من الرزق: الجراية، يقال: جرايته من السلطان كذا، ويقال لأشياء خارجة من الرزق يعطيها السلطان الجيش، والمعاون الواحدة معونة. وإقامة الأطماع الابتداء في العطاء.

- (١) الشقص: الطائفة من الشيء والحصة. ومنه تشقيص الجزار اللحم. وهو التعضية وفي الحديث: (من باع الحمر فليشقص الحنازير). (٢) الطساسيج: أقساط السواد. سميت بأقساط المثقال وهو أربعة وعشرون طسوجاً.
- (٣) العريضة : مسودة شبيهة بالتأريج يعمل لأبواب يحتاج إلى علم الفصل بينها .
- (٤) والتأريج: تعريب تأريك. وهو المظام. وهو سواد يعمل العقد إذا احتاجوا إلى حمل الأبواب. والتأريج في كلام العرب التحريش يقال حرش بين القوم وارش وارج.
- (٥) القانون: أصل الحراج الذي يرجع اليه ويبني عليه الحسابيات. ويقال: اعمل على هذا القانون يريدون على هذا الأصل والترتيب فإن كانت الكلمة عربية فهي من قولهم قن الشيء يقنه قنا إذا أجال فيه بصره وتفقد لأن الترتيب وبناء الأمر على الأصل يحتاج إلى تفقد وإجالة بصر وتصفح. ويقال للطنبور القنين بوزن السكين لأنه مما رتب واجيل في صنعته البصر.
- (٦) الأوارج: تعريب أواره بالفارسية. ومعناه المنقول لأنه ينقل اليه من القانون ما على انسان. ويقال: الأوارجة.

وَلَا فِي الدُّسْتُورِ (١) وَالرُّوزْنَامَجْ (٢) . وَلَا تَهْتَمُ اللُّنْكَسِرِ (٣) وَلَا تَهْتَمُ اللُّنْكَسِرِ والرُّسَابُ . وَالحِسَابِ وَالحُسَّابُ . وَالرَّائِجْ . وَالْخُسَابُ وَالْفَلِجْ (٥) . وَالْحَسَابِ وَالْحُسَّابُ . وَالْمُقَصِّبِ وَالبَابُ . (١) وَالْحَسْرِيِّ (٧) وَالْأَخْلابُ (٨) وَالْمُثَلَّتُ (١)

- (١) الدستور : نسخة الجماعة المنقولة من السواد .
- (۲) الروزنامج: تعريب روزنامه. وهو ما يكتب فيه ما يجري كل يوم من استخراج ونفقة .
  - (٣) المنكسر : ما يتعذر استخراجه من المال والراثج عكسه . يقال : راج الشيءُ رواجاً وروجه صاحبه إذا سهل إمضاه .
    - (٤) الكر: المعدل ستون قفيزاً .
  - (٥) الفالج: مكيال ضخم أكبر من الفالج. يقال: كر بالفالج،
  - (٦) القصب: أربعة مكاكيك. والمكوك سبعة أمناء ، ونصف الباب في المساحة ستة أذرع طولاً .
- (V) والحشري : ميراث من لا وارث له كأنه منسوب إلى يوم الحشر .
- (٨) الاخلاب: جمع خلب. وهو من الجباية ما لا يكون وظيفة معلومة سمي بالحلب الذي هو بمعنى المخلوب. ويقال لأعشار الزروع الحليبة وصدقات المواشي. وأخماس المعادن الأخلاب.
- (٩) المثلث والمربع في المساحة. والقبضة سدس الذراع والاصبع ثمن الذراع. والقفيز عشر الجريب. والجريب عشرة الف ذراع. والاشل ستون ذراعاً طولاً بلغة أهل البصرة. يقولون: كذا وكذا أشلا وكذا احيلا.

- وَالْمُرَبِّعْ. وَالقَّبُشْفَةِ وَالإصْبَعْ. وَالنَّقَفِيزِ وَالْأَشْلُ . وَالتَّحوِيلِ (١) وَالنَّقْلُ . وَالتَّسُويغِ (٢) و المُوافَقَة (٣) . وَالتَّوْظِيفِ (١) وَالمُواصَفَة (٥) وَالتَّلْمُعِظْ (١) وَالسَّلَفْ . والتَّكْسير (١) والتَّكْسير (١)
- (١) التحويل في ديوان الجيش : أن يحول من جريدة إلى جريدة . والنقل : أن ينقل بعض المال إلى رجل آخر .
- (۲) التسويغ : أن يسوغ الرجل شيئاً من خراجه . قال ابن دريد : سوغ فلاناً كذا إذا أعطاه إياه . ويسمى : الحطيطة والتريكة .
- (٣) الموافقة: حساب يرفعه العامل بعد فراغه من العمل باتفاق بين الرافع والمرفوع اليه ، وموافقة بينهما على تفصيلاته ، فإذا لم يكن موافقة بينهما فهي محاسبة .
  - (٤) التوظيف : أن يوظف على عامل جمل مال معلوم .
    - (٥) والمواصفة: ما يوصف فيه أحوال تقع وتتجدد.
- (٦) والتلميظ : أن يطلق لطائفة من المرتزقة بعض الرزقات قبل وقتها . من قولهم : لمظ فلان فلاناً من حقه إذا أعطاه بعضه . وهو من التلمظ الذي هو تتبع الآكل بقية الطعام بين أسنانه بعد الأكل . واسم ما يتلمظ به اللماظة . يقال : ألقى لماظة من فيه ويشبه به الشيء اليسير . فيقال : ما عنده إلا لماظة .
  - (٧) السلف : تسلف الجند أرزاقهم قبل وقت استحقاقهم .
- ( ٨ ) الساقط في ديوان الجيش : مــن يموت أو يستغنى عنه .. والمتلف : نحوه .
- ( 9 ) التكسير في المساحة : ما يجتمع من ضرب بعض الجوانب في بعض . يقال : كذا وكذا ذراعاً .

- والحَتْمَتُ مُ (١) وَضِياع الحَوْزِ (٢) والطعْمَة (١) وَالرَّقْمِ (١) وَالتَّمْ وَالرَّقْمِ (١) وَالتَّحْمِينُ (٧) . وَآثَرُتَ مُنَاقَلَةَ (١)
- (١) الختمة : حساب يرفعه الجهبذ كل شهر كأنه يختم به الشهر . والختمة الجامعة تعمل كل سنة .
- (٢) ضياع الحوز : هي التي أخذها السلطان لنفسه من أقوام ذكر أنهم خرجوا عليه . يقال : فلان يتولى ضياع السلطان وضياع الحوز .
- (٣) الطعمة : أن يدفع السلطان إلى رجل ضيعة ليعمرها ويؤدي عشرها مدة حياته . فاذا مات ارتجعت من ورثته وإذا بقيت نفقته فهي قطيعة .
  - (٤) الرقم : من رقوم الحسبة .
- (٥) الترقين: خط يخط في التأريج أو العريضة إذا خلا باب. كالصفر في حساب الهند وحساب الجمل. قالوا: اشتقاقه من رقان وهو بالنبطية فارغ، والترقين في العربية المقاربة بين السطور. ورقن الكتاب قرمط سطوره. ورقن رأسه خضبه بالرقون. وهو الحناء . وهو الرقان. وعن ابن دريد، الرقان: الزعفران. وفي نوابغ الكلم: (العسلم درس وتلقين، لاطرس وترقين).
- (٦) الحاصل : يكون في بيت المال أو على العامل . والباقي على الرعية .
- (٧) التخمين : الحزر . قال ابن دريد : قول العامة خمن كذا : احزره احسبه، مولداً. ويقال: قال ذلك بالتخمين : أي بالشك والتقدير . وأصله من كمان وهو الشك بالفارسية .
- ( ٨ ) المناقلة : المناظرة . لأن المتناظرين يتناقلان الكلام ويتجاذبان أهدابه .

الأئمة من على مُناقَرَة (١) الأزمة (٢) . وأعفيت سَمَعك عَن الأئمة الأئمة والمستخراج (١) . والتسبيب (٥) والإستخراج (١) . والتحرير (٧) والإرزار (٨) . والمؤامرة (١) والإستقرار (١٠) .

- (١) المناقرة : مراجعة الكلام والمخاصمة .
- (٢) الأزمّة: الذين يكونون مع الوكـــلاء، يشاهدون أعمالهم ويحفظونهم. الواحد زمام. ويقال: جعل فلان زماماً على فلان. وهذا زمام الأمر أي ملاكه. وأصله زمام البعير.
- (٣) الجباية : ما يجبي من الخراج وغيره . أي يستخرج ويجمع من حبى الماء في الحوض . ويقال : الجباوة .
- (٤) الحراج: المضروب على الأرض وهو الحرج أيضاً. قال الله تعالى: (أَمْ تَسَأَلُهُم خَرَجاً فَخراجُ ربّك خَيَثْرٌ). (١)
  - (٥) التسبيب: من سبب له إذا جعل له سبباً.
- (٦) الاستخراج: فعل المستخرج. وهو الذي يستخرج بواقي الأموال على البنادرة على الرعية المنكرة.
- (٧) التحرير: نقل الكتاب من سواد نسخة إلى بياض. بمعنى الاخلاص من قوله تعالى: (إنّي نَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطْني مُحَرَّرًا) (٢). أي مخلصاً للعبادة. وقيل: الناسخ الذي ينقل النسخ إلى الدفاتر والمحرر الذي ينقلها إلى الحط الحسن. من قولهم شيء حر للحسن. وحر الوجه أحسن موضع منه.
- (٨) الآزار : ما يكتب في آخر الكتاب من نسخة عمل أو فصل في بعض المهمات . مأخوذ من إزار المؤتزر .
- (٩) المؤامرة: كتاب يجمع ما يحتاج فيه إلى استيمار السلطان و استدعاء توقيعه. (١٠) الاستقرار: ما يستقر عليه أمر الاطماع.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، الآية ٧٢ . (٢) سورة آل عمران ، الآية ٣٠ .

وَالْعِبِسْرَةِ (١) والإيغارُ (٢) . والشّبنت (٣) وَالْأُسْكُرُارُ (١) . صَكَّ اللهُ مَنْ يَمَّدُ رُهُ اللهُ مَنْ الخَرْي مَنْ يَمَّدُ رُهُ اللهُ مَنْ الخَرْي مَنْ يَمَّدُ رُهُ اللهُ مَنْ الخَرْي مَنْ الخَرْي مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ الخَرْي مَنْ الخَرْي مَنْ الخَرْي مَنْ الخَرْي مِنْ اللهُ اللهُ

(١) العبرة: أن تجمع الارتفاعات ويؤخذ نصفها بعد أن يعتبر الأسعار والعوارض الواقعة.

(٢) الايغار: استيفاءُ الحراج. واوغر العامل الحراج من إيغار الماء. وهو أن يغلي إغلاءً شديداً متناهياً. وفي المثل: «كرهت الحنازير الماء الموغر». وقيل الإيغار الحماية وأن تحمي القرية فلا يدخلها أحد من العمال. وكأنه من أوغر صدره والوغر الحقد. لأن ذلك مما يوغر صدورهم ويثبطهم.

(٣) الثبت: في ديوان الرسائل أن تنسخ الكتب بأعيانها أو ثبت جوامعها ونكتها. ومنه قبل لفهرس الكتب الثبت. وهو في الأصل مصدر بمعنى الثبات يقال ثبت الشيء ثباتاً وثبتاً. وهو رجل له ثبت عند الحملة ومن أبيات الدائرة المؤتلفة في العروض:

« وعندهم مصادق من وقائعنا فما لهم لدى حملاتنا ثبت » وفلان ثبت من الاثبات إذا كان ثقة مأموناً فيما يروي. وأما الإثبات: فهو أن يثبت اسم رجل في الجريدة السوداء.

- (٤) الاسكرار : كتاب يكتب فيه عدد الخرايط والكتب الواردة والنافذة .
- (٥) الصك : يعمل لكل طمع يجمع فيه أسماء المستحقين وعدتهم .
   فيوقع السلطان بالاطلاق .

في الفك (١) . وَلا وَقَعَتِ الرَّحْمَةُ على المُوقَع (٢) . وَلا تَنَابَعَ الْخَيْرُ للمُتَنَبِّع (١) . وَلا تَنَابَعِ الخَيْرُ اللهُ سَعْيَ الشَّاكِرِي (١) وَالفرانق (٥) وَلا أَسْعَدَ أَبِنَا الْعَيْشِ الْغُرَانِق (١) . وَطَلا بِفَحمةِ الْغَسْق . وُجوه أَهلِ الطّسْق (٧) . وَأَغلق بابَ الرَّحمةِ ولا فَتَنَع . عل كل وَجوه أَهلِ الطّسْق (٧) . وَأَغلق بابَ الرَّحمة ولا فَتَنَع . عل كل أَ

(١) الفك : أن يصحح اسم الرجل ورزقه في الجريدة بعد ما وضع .

(٢) الموقع: الذي يوقع على الاسكرار بوقت الورود والصدر والتوقيع. من قولهم: بعين موقع الظهر. إذا كانت له آثار الدبر. وطريق موقع معبد أثرت فيه السنابك لأنه تأثير وتعليم. وقوع الرحمة عبارة عن العطف والرقة. ويقال: عليه وقعت رحمته وألقى عليه رحمته إذا رق عليه وأحبه مثل وقوع محبته عليه بوقوع الرحمة على ما تقع عليه ولزومها له قد اشتقوا من ذلك قولهم رحمته إذا رققت له. (٣) المتسع: الذي متسع على العمال والبنادرة ليقف على مجاري

(٣) المتتبع : الذي يتتبع على العمال والبنادرة ليقف على مجاري أحوالهم .

(٤) الشاكري: من دون الجندي من السلطانية ، يقال: فلان من طبقة الجند وفلان من الشاكرية. وهو معرب.

(٥) الفرانق: الذي يحمل الحرائط: تعريب بروانك وهو الحادم.
 يقال: فرانق البريد للذي يتقدمه. قال امرؤ القيس:

« فإنى زعيم ٌ إن رجعت ُ مسلماً لسير ترى منه ُ الفرانق ازورا » و فرانق الأسد دويبة يعدو بين يديه كأنه ينذر به ويقال : هو شبيه بابن آوى .

(٦) الغرانق: الناعم.

 (٧) الطسق والطسك (بالسكون): ما يوضع على الجريب من وظيفة الخراج. كلمة معربة. من أغلق (۱) الخراج وافتتح . ولا صفح عن المتصفح (۱) وآثامه . ونسخ عن النشيء (۱) ستحاب ونسخ عن الناسيخ (۱) ظيل إكرامه . ولا أنشأ على المنشيء (۱) ستحاب إنعامه . وأشرط في الهلككسة نفنوس الشرط (۱) والجلاوزة . ولا أصلح الله الموسومين وضربه م الشدة المتناهية والمتجاوزة . ولا أصلح الله الموسومين بالمصالح . فهم من المفاسيد لا المصالح .

- (١) إغلاق الحراج : : الفراغ من جبايته . وافتتاحه : ابتداؤه .
- (٢) المتصفح: الناظر في الكتب يصلح ما فيها من غلط أو سقط.
   يقال: فلان يتولى التصفح.
  - (٣) الناسخ : محولُ النسخ الى الدفاتر .
- (٤) المنشىء في ديوان الرسائل: الذي ينشىء الكتب. وفلان يتولى ديوان الانشاء.
- (٥) الشرطة: أعوان السلطان الذين لهم زيه وهيئته. والجمع شُرَط، والواحد شرطي. وصاحبو الشرط الذين هم محبوه. وهم الجلاوزة. الواحد جلواز. وأشرط نفسه في الهلكة: جعلها علماً لها. من الشرط وهو العلامة. ومن اشتقاق الشرط لأنهم أعلموا أنفسهم بزي يعلمون المصالح القوام لمصالح الناس، وكف شرورهم. الواحد مصلحة ومصلحي. ومن قال لهم اليوم مفاسد ولواحدهم مفسدة ومفسدي لما الناس فيه من فسادهم وجورهم لم أعنفه. ويقال: لهم مسالح بالسين الواحد مسلحة ومسلحي لأنهم كانوا يرتبون في موضع ومعهم السلاح للدفعوا عن المارة ويحفظونهم.

## مقامة أيام العرب

يا أبا القاسم استَنْكِفْ أنْ تشرّي المتّاعَ القَلْيِلَ الْفانِي بالمُلكِ الْكَبِيرِ والنعيمِ الحالِدُ . فقد استنكفَ أنْ يدفعَ ابنَهُ عُتبة بحُصَيْنِ ابنَن ضِرَارِ شُتَيْرُ بُن ُ حَالدْ. وقد ْ عُر ضَتْ (١) عليهِ ثلاث وقيلَ ابن ضِرَارِ شُتَيْرُ بُن ُ حَالدْ. وقد ْ عُر ضَتْ (١) عليهِ ثلاث وقيلَ

لَهُ اخْشُرُ . فلم م يرض إلا آن ينعطي أعور باعور . ولا تتجهل الدُّنيا لك منونيسة م . فإنها لا أم لك منوميسة (١) . تجرُ على طالبها من جهد البلاء ما جرَ ته أسماء على راكب الشياماء (١) . وعلى هاشم ودرريد (٣) ابنني حرَ مله من من وقع السنان وتفود المعاشم ودرريد (١) ابنني حرَ مله مكتوباً لن تعدوه من وأمداً مضروباً

(١) المومسة : المرأة الفاجرة من الومس . وهو الكلام الحفي واسم بغي كانت في بني مرّة بن سعد بن ذُبيان .

- (۲) والشيماء : فرس معاوية بن عمرو بن الشريد .
  - (٣) هاشم ودريد : رجلان من ساداتهم .

(٤) والمعبلة: من النصال. ما عرض وطول. والمشقص : ما عرض ولم يطول. وقد عبلت السهم: ركبت فيه معبلة. وقصة ذلك أن أخا الحنساء الشاعرة معاوية بن عمر الشريد السلمي وافي عكاظ في بعض المواسم: فلقي اسماء المرية. فدعاها إلى نفسه فامتنعت عليه وقالت: أما علمت أن سيد العرب هاشم بن حرملة فاحفظته ؟ فقال: والله لأقارعنه عنك. فأخبرت هاشماً بما دار بينهما. فلما تراجع الناس عن عكاظ غزا معاوية بن مرة فسنح له ظبي وغراب . فتطير ورجع وتقد م عظيم جيشه. ونزل هو في تسعة عشر على ماء فبصرت بهم مرية فدلت هاشماً على مكانهم. فركب في عد آبن من بني مرة فلقوهم فاعتور معاوية هاشم و دريد ابنا حرملة فقتلاه . ثم إن صخراً أخا معاوية أغار على بني مرة فقتل دريد بن حرملة ، وقال ، ولقد قتلناهم ثناء وموحداً ويركب مرة مثل امس المدبر. ولقد رفعت إلى دريد بن حرملة غازياً فلما كان ببلاد بني جشم بن بكر بن هوازن ذرل وخلا

لَن ْ تَخْطُوه ْ . وَلا يَدفَعُ عَنْكَ عَمْرُ و وَلا زَيْد ْ . وَلا يُجْدِي عَلَيْكَ مَكُو وَلا زَيْد ْ . وَلا يُجْدِي عَلَيْنَكَ مَكُو وَلا زَيْد (١) عن علنباء عليك مَكُو وَلا كَيْد " . وهل أغنى يوم البطن (١) عن علنباء الجُشَمَي . مضغُ إبْهام ابْن خارجة الجَرْمي . بل أصابه ما أصاب دُفافة بن هو دُة بن شماس " . من عضب أصاب ففلق سواء الرّاس " . ورّبها اقتحم الرّجل الغمار " . وركيب الاخطار " .

#### - (IIII

لحاجته بين شجر فرأى غفلته بعض بني جشم. فقال: هذا قاتل معاوية لا والت نفسي وإن وال. ففتر له بين الشجر حتى إذا كان خلفه أرسل عليه معبلة فعلق حاق فجفجه. فقالت الخنساء:

« فدى للفارس الجشميّ نفسي أفديه غزالي مسن حمسيم كما من هاشم أقررت عيسني وكانت لا تنام ولا ينسيم ».

(١) البطن : موضع كانت فيه وقعة بين بني فريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة وبين بني عدي بن عبد مناة بن اد . والحزمي منسوب إلى بني خزيمة بن تميم من بني عدي . وقصة ذلك أن بني دفافة ابن هوزة بن شماس الفريعي غزا بقومه بني فريع بن عدي بن عبد مناة بن اد بالبطن فشد عوف بن شريك العدوي على دفافة فقتله وانهز مت بنو فريع وعانق يزيد بن خارجة أحد بني جزيمة علباء أحد بني جشم بن عوف ابن كعب . فمضغ علباء أيهامه . فقال : له ما يغني عنك ما تصنع لقد علمت بنو عدي أني إذا أخذت قرني لم ينفلت مني ، ثم صرعه فشده وثاقاً وفي ذلك يقول يزيد بن سلامة :

« هم قتلوا دفافــة ً يوم ً شدّوا وعلباء الذي عض ً الاسارا »

ثُمَّ نَجَا مِنهَا بَمُهجة سَلَيمة في . كأنها مَرَّ ذَاكَ بِرَأْسِ ظبي (١) بِالصَّرِ يَمَه في وَلَيْكَ ما أصاب دُرَيداً يَوْمَ اللَّوى . وكيف رَسُقَه وُ (٢) الموتُ مِن كَتَب (٣) ثُمَّ أَشُوى (٤) . وما أقدم عليه مِن شَدَّها وتَسْنيجيها . وكشف ميتنة الزَّهدَمين (٥) ذَاكَ مِن شَدِّها وتَسْنيجيها . وكشف

(١) الظبي : مثل في الصحة . وفي أمثالهم : «أصح من ظبي » . ويقال به : ألا بظبي في الدعاء على المنكوب . قال الفرزدق :

« أقول ُ له ُ لما أتاني نعيه ُ به الا بظبي بالصريمة ِ أعفرا » (٢) رشقه: رماه.

(٣) والكثب: القرب. من قولهم أكثب الصيد. وحقيقته أمكنه من كاثبه أي من كاهله.

(٤) واشوى: من الشوى. وهي الأطراف وما ليس بمقتل.
 والضمير في شدها وتشنيجها للاست.

(٥) وزهدم وكردم: أخوان من بني غطفان قيل لهما الزهدمان بحكم التغليب. قال:

« جزاني الزهدمان جزاء سـوء وكنتُ المرء أجزى بالكرامة »

وقصة ذلك أن عبد الله بن الصمة أخا دريد غزا غطفان فصرعوه. وصرع أخوه دريد. وهو ينهنه عنه وتركوهما صريعين. فمات عبد الله ودريد حي وهم يحسبونهما مقتولين فمر بهما الزهدمان. فقال زهدم لكردم: انزل فانظر إلى جنازة فإن تحرك فهو حي قال دريد فسمعت بها، يعني المقالة فشددتها يعني استه. وشنجتها لئلا يتحرك. فكشف

وتَفريجِها . وَمَا نَفُّسَ عَنهُ بَعدَ احتقانِ الدَّمْ . من طَعنَة ِ أَهْوَى بِهَا كَرْدَمْ . وَإِيَّاكَ وَالإِبَاءَ إِذَا نُصِيحَتْ . وَالشَّمَاسَ إِذَا استُصْلحتْ . فلوْ أَطَاعَ ذُو الأسْمَاء (١) الثلاثيّة وَالكُنْتَي الثلاّث صنْوَه ° (٢) . لما تنازَعت ْ ضبَاعُ بني غَطَفَانَ شيلُوَه ْ . وَلَوْ أَطَاعَ

عنى فنظر فقال هو ميت ثم ركب فرسه واهوى إليّ فطعنني في جعباي بم وهي الاست. وكانت قد أصابتني جراحه فقد احتقن دمها فلما طعنبي خرج الدم فوجدت افاقه وراحة . وبقيت حتى جنني الليل . ومرت سيارة من هوازن فحملوني وغسلوا عني الدم وداووني حتى برئت.

(١) هو أخو دريد بن الصمة. كانت له ثلاثة أسامي عبد الله ومعبد وخالد وثلاث كني أبو فرعان وأبو دفافة وأبو أوفى . وقد أوردها دريد فيما رثاه ُ به فقال في أسمائه :

« فإن يك ُ عبد الله خـــلي ٌ مكانه ُ فما كان َ وقافاً ولا طائش َ اليد ِ أعاذل ً ان الرزء في مثل خالد دعاني أبو فرعان َ والخيل دونـــه

ولا رزء فيما أهلك المرءُ عن يد فلما دعاني لم يجدني بقعـد »

وقال في كناه ُ:

« أبا دفافة من للخيل إذ طردت واضطرها الطعن ُ في وعث والحاف وفارسٌ ما أبو أوفي إذا شغلتٌ كلتا اليدين كرورٌ غير وقافٍ »

(٢) وصنوه هو دريد . وتركه طاعته أنه حين غزا بني غطفان واستاق نعمهم أقام بمنقطع اللوى. وقال : لا أبرح حتى انتقع وأجيل السهام. فقال له أخوه دريد: بأبي أنت لا تغفل. فإن القوم لن يتركوا بِشْرُ بِنْ عَمْرُو (١) بِنْ مَرْثَكَ ذَا الكَفْ الأَشْلُ . لَمَا حَلَ بِهِ وَبِعَلَقَمَة وَحَسَّانَ وَشُرَحِبِيلً مَا حَلْ . إِحْتَطْ فِي أُمُورِكَ فِلْ وَبِعَلَقَمَة وَحَسَّانَ وَشُرَحِبِيلً مَا حَلْ . إِحْتَطْ فِي أُمُورِكَ فَلْوِ احْتَاطَ حِمْرَانُ بِنُ تُعَلَّبَةَ لَمَ مْ يَنْطَلِق مَع أسيريهِ اللَّذَانُ . فَلَو احْتَاطَ حِمْرَانُ لَمَ يُلِقًى مَا لَقِي بِقُصُوان مَع أسيريهِ اللَّذَانُ . وبشر بُنْ حَجُوانَ لَمَ يَلْق مَا لَقِي بِقُصُوان (٢) . حين أَقْبُلَ

#### <del>}}}}→</del>

طلبك فاجلوّذ حتى يأتي قومك فأبى. وولج بحر البقيعة فإذا الخيـــل دوائس. وكان ما كان وتنازع بنو غطفان شلوه مثل لاستيلائهم عليه وقتلهم له.

(١) وكان من قصة بشر بن عمرو بن مرتد أنه وعمرو بن عبد الله ذا الكف الاشل سيدا بني ضبيعة أغارا متساندين على بني أسد بن جذيمة والحيُّ خلوفٌ. فأخذا حاجتهما ثم أقبلا حتى إذا كانا في قبل عقبة فلات. وهي من محلة بني أسد اتبعهما بنو أسد وبادروهما العقبة بجيش لا قبل لهما به فقال عمرو لبشر أن القوم قد سبقوك إلى العقبة فأعدل ذات اليمين نحو اليمامة وكان بشر تياهاً متكبراً فأبي فامتاز عنه عمرو وعدل ذات اليمين بقومه بني رهم فنجا واستوى بشر على طريقه فثارت اليه بنو أسد فقتل هو وبنوه الثلاثة علقمة وحسان وشرحبيل وعامة قومه. فقالت خرنق بنت هفان وهي امراته:

« لا وابيك آسي بعد بشرٍ على حي يموتُ ولا صديت وبعد الخبو علقمة بن بشرٍ إذا ما الموتُ كان لذا الخلوق منيتُ لهم م بوابلة المنسايا بخوف قلاف للحين المسوق فكم نهلات من أوصال خسرق أخي ثقة وجمجمة فليت »

(۲) قصوان : ماء لبني تيم الله بن ثعلبه .

(١) واللام في يا لعجل ويالهمام للاستغاثة . وهي لام الاضافة وإنما فتحت فتحها عند الضماثر لأن المنادي في حكم كاف الخطاب. وقصة ذلك أن اللدان بن عمرو أحد بني ضبيعة بن عجل بن لجيم ، وبشر بن حجوان أحد بني السمين من بني همام بن مرة . أغارا في افناء بكر بن واثل على بني عدي بن مناة . فناصبوهم الحرب فانهزمت بكر بن واثل وأسر الرجلين عمران بن ثعلبة المخيط العدوي. والمخيط لقب ثعلبة وبقيا في قدة حولاً محرماً. فقالا له : هل لك أن تنطلق معنا فتجيرنا في بلاد تميم فإذا صرنا في بلادنا أعطيناك فداءنا وأجرناك حتى ترجع إلى بلادك؟ فقال عمران أنكنانة بن دهر أخا بني تيماللات أصابه أخي خليفة بن ثعلبة يوم الصعاب فأخاف أن لا يقدرا على أن يمنعاني . فقالا : بلى. فذهب معهما فلما نزلوا قصوان تركوا ابن المخيط في الرحل وذهبا براحلته يسقيانها فقال أحدهما لصاحبه يسرُّ كلامه: هل عللت راحلة ابن المخيط ؟ فسمع ذلك بعض بني تيم اللات . فقال : يا قوم هذا ثاركم ابن المخيط في رحل فلان وفلان فدخلوا عليه بالسيوف فتعاوروه وهو ينادي يا لعجل ويا لهمام . ولم يجبه أحد حتى قتل . فقال : أدهم بن عصيم التيمي : \_

« فدًى لهلاك كهلها ووليدها هم تركوا بشر بن حجوان ثاوياً فهان عسلي والدي أبا عبدة ترجى عدي أن يؤوب ابن مخيط

سلاحي وما ضُمت إلي المحامل بقصوان منضوداً عليه الجنداد دعاؤك هماماً ورأسك مائسل وقد غال جار ابن السمين الغوائل » والغلَّدُرة فإنها شنيعة أ() الكُنْية والإسم . قبيحة الأثر والرسم ولا تنس ما فعل بأحد الصَّمتين () مالك . وما دفعته اليه من ركوب المهالك . حين من عليه الجعَّد () . ثم عدر به مالك من بعث . لا جرم أن أبا مر حب () لم يحيه بأهسلا ولا مرحب (، المورد ) . أورد و حياض مرحب . بل حياه بابيض ذي شطب (ه) . أورد و حياض

# (١) شنع : اسم الغدرة وقبح لسماجته معناها . كما قال :

« تبغی ابن کوز والسفاهة کاسمها »

فجعل السفاهة سمجة كاسمها . لأن الاسماع تمج اسم السفاهة كما تمج به الطباع معناها .

- (٢) والصمتان : الصمة أبو دريد ، ومالك أخوه . وكان مالك أنبه وأذكر من الصمة وهما من جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن .
  - (٣) والجعد بن الشماخ أحد بني عدي بن مالك بن حنظلة .
  - (٤) وأبو مرحب ثعلبة بن الحارث بن حصبة بن ازنم من بني يربوع . وهو الذي قال فيه الجعدي :

« وكيفَ يواصلُ من أصبحت خلالتــه كــأبي مــرحب » .

(٥) والشطب: فرند السيف. وقصة ذلك أن مالكاً أغار على بني حنظلة يوم عاقل فأسره الجعدي ثم من عليه وجز ناصيته وأطلقه. فقال له: إنك قد اتخذت عندي يداً فاطلب ثوابها إذا شئت فإنك ذو واحدة عندي. فمكث الجعدي زمناً ثم أصابته سنة فأتاه يطلب جزاءه. فوثب عليه فقتله ثم أتى عكاظ وكان بها حرب ابن أميه بن عبد شمس يطعم

هُلُكُ وعَطَبٌ . كُنُ في حماية حقيقة (١) دينك . والذّب عنها بسيفِك ويتمينك . أحْمَى مِن ربيعة بن مُكدّم أخي بني فيراس . ذلك اللّيث الهَزّام (٢) الغَرّاس (٣) . حمى الظعائين وهُو طَعِن اليّمنني في مأبضه (٤) . مشخول الكف عن السيّف ومقبضه . حماها وطعنته رشاشه . وبعد أن لم تبشق له أ

#### $\Longrightarrow$

الناس فاجتمع عنده مالك و ثعلبة البربوعي فقدم اليه تمراً. فجعل مالك يلقى النوى بين يدي ثعلبة. ثم قال له يا أبا مرحب أما ترى ما بين يديك من النوى. قال إني ألقي النوى وأنت تبتلعه وهو الذي أعظم بطنك. قال: كلا ولكنما أعظم بطنى دماء بني حنظلة هل عرفت عمك الجعد ومصرعه. قال ما فخرك برجل أسرك ثم من عليك فغدرت به. أما والله لئن التقينا لتعرفن مكاني ثم خرج معية بن مالك مغيراً على بني يربوع فأسروه. فخرج مالك مستجيراً بالحارث بن هبه المجاشعي حتى يفدي ابنه فركب معه المجاشعي إلى بني يربوع فاستقبلهما القوم وفيهم أبو مرحب ، فلما أبصر مالكاً خنس راجعاً فأخذ السيف فضربه حتى أثبته.

- (١) الحقيقة ما حقت عليك حمايته وبنو فلان حماة الحقائق :
  - (٢) والهزم : الكسر .
  - (٣) والغرس : الدق .
  - (٤) والمأبض: باطن الذراع ،

حُشَاشَة (١) . إلى أن بلَغَت المأمَن ونجَت . ولَم تَنَل منها بنو سُلَيهم ما رجَت . أغِث مَن استَغَاث بك وإن كان أعدى عد اك . وأَدْرَعهم (٢) سَعْياً في رَدَاك . وأبغض ما فعَلَه فتَيا هُذَيْل بعَمْرو بن عاصية . ولو شاء لمنا عليه وجزا الناصية . فكنه من لكنتهما لم يفعلا رغبة النفسهما عن بعد الهمم . ومعاصاة الأوامر العطف والدكرم . بل حرماه ما يفنا به اللهاث . وقد استغاث بسقيه فأبيا أن يُغاث . فتعاوراه بأسيافهما وهو يلهث حرق عن بنهما بفعل بأسيافهما وهو ينهما بفعل بأسيافهما وهو ينهما بفعل بالسيافهما وهو ينهن بنه عرق المعال المعال المعلل المنافهما وهو ينهن المعثل المعتل المنافه المنافقة المنافقة

(١) والحشاشة: بقية النفس. وقصة ذلك أنه كان بين بني سليم ابن منصور وبني فراس بن مالك بن كنانة تدراء أ. فقتل بنو فراس من بني سليم رجلين وودوهما. ثم خرج بعد ذلك نبيشة بن حبيب في ركب من قومه يطلبون دماءهم. فلقوا نفراً من بني فراس فيهم ربيعة ابن مكدم ومعهم ظعن لهم. فطعنه نبيشة في مأبض يده فلحق بالظعن وهو يستدمي. فقال: أوضعن ركابكن حتى ينتهين إلى أدنى الحي فإني لمكاني وسوف أقف دونكن ولن يقدموا عليكن لمكاني. فاعتمد على رمحه وهو واقف على متن فرسه حتى بلغن مأمنهن ولقد مات وما يقدم عليه فما علم أحد حمى حقيقته ميتاً غيره وهو غلام له ذؤابه ، يقدم عليه فما علم أحد حمى حقيقته ميتاً غيره وهو غلام له ذؤابه ،

(٢) وأذرعهم : أسرعهم . وهو ذريع المشي وقد ذرع ذراعه .

(٣) واللهاث والحرة: العطش. وقصة ذلك أن عمرو بن عاصية من بني بهز بن سليم عزم على غزو بني سهم بن معاوية من هذيل. وكانت امرأة هذلية عند رجل بهزي. فبعثت ابناً لها إلى قومها فأنذرهم

ابنني حُرَّه . إِتَّقِ مُضَارَّة عَشيرتيك . وَمُمَاظَة (١) جيرتيك . وَمَمَاظَة وَ١) جيرتيك . وَسِر فيهيم بأحْسن سيرتيك . فلكولا . أن بني تمسم كاندُوا أعق (٢) مِن ضبة . لما لحقت أعق (٢) بني ضبة . لما لحقت

#### $\rightarrow$

فنذروا واستعدوا. فنزل ابن عاصية على جبل يشرف على بني سهم وقال لأصحابه أرى القوم حذرين ان لهم لشأناً ولقد أنذروا علينا وقد عطش هو وأصحابه فقال من يرتوي لنا فلم يجسر أحد. فركب فرسه وأخذ قربته فبلغ البئر وثم رصد يرمقونه من حيث لا يراهم فدخل البئر وطفق يملأ القربة. وأقبل فتيان وشيخ من هذيل فأشرفوا عليه وقالوا قد أخزاك الله يا ابن عاصية وأمكن منك. فرمى الشيخ بسهم فأصاب أخمصه فانفذه. وشغل الفتيان بنزع السهم. ووثب ابن عاصية شداً فأدركه الفتيان فأسراه، فقال: لهم اروياني من الماء ثم اصنعا ما بدا لكما فلم يسقياه وتعاوراه بأسيافهما حتى قتلاه. فقالت أخته تبكيه: لكما فلم يسقياه وتعاوراه بأسيافهما حتى قتلاه. فقالت أخته تبكيه: هلا سقيم بسي هم أسيركم في نفسي فداؤك من ذي غلة صادي» هلا سقيم بسني سهم أسيركم ففسي فداؤك من ذي غلة صادي»

- (١) المماظة : المخاشنة والمخالفة . ومنها قيل لرمان البر : المظُّ . وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه : (لا تماظ جارك فإنه ُ يبقى ويذهبُ الناس ) .
  - (٢) وعقوق الضبة : أنها تأكل أولادها ، كفعل الهرة .
- (٣) والعمومة والخؤولة والأبوة . جموع ومصادر . وكان بنو ضبة أعمام لأن ضبة ولد اد وتميم ولد مرّ بن أد .

الرَّبَابُ (١) ببني أساد (٢) يَوْم هُم ْ حُلَفَاءُ لبني ذُبيَان ْ . ولمَا استَعُووْا حَلَيفَيهِم ْ طَيِّناً وغَطَفَان ْ . ولَم ْ يَبَجْر على تَميم وعامر ما جرى عليهيم ْ من الإسار والنَّفَار ْ (٣) . في يَوْمَي النَّسار والخَفَار ْ (١) . ولمَا قُتُل الهَصَّان ُ (٥) طليق ُ ابنِ أَزْنَم ْ . ولمَا أُعْتِيب (١) غيضابُ تميم بِالصَّيْلَم ْ (٧) . تَحَفَظ ْ من فيطاح جارك وهر اشيه ه عضاب تميم بِالصَّيْلَم ْ (٧) . تَحَفَظ ْ من فيطاح جارك وهر اشيه ه

(۱) والرباب: أربع قبائل تيم وعديٌ وعكل وثور أطحل، وهم بنو عبد مناة. وعبد مناة وضبة أخوان ابنا اد بن طابخة. وسموا أرباباً لأنهم ترببوا أي تجمعوا. وهو جمع ربة بمعنى الجماعة والنسبة اليهم ريٌ على الرد إلى الواحد. كما يقال: في الإضافة إلى القبائل قبلي أ.

(٢) وبنو أسد هم الذين كانوا حلفاء لبني ذبيان وهم الذين استعووا طيئاً وغطفان أي استنصروهم . وأصله أن يعوى الذئب ليسمع الذئاب عواه . فتقبل عليه تسانده على الصياح وتعاونه . وكانت طيء وغطفان حليفي بني أسد .

- (٣) والنفار : الشراد .
- (٤) والنسار والحفار : مكانان للوقعتين .
- (٥) والهصان : عامر بن كعب بن عضد بن أبي بكر بن كلاب . وكان ثعلبة بن الحارث بن عصية بن ازنم اليربوعي أسر الهصان يوم ذي نجب فمن عليه .
  - (٦) والاعتاب : الارضاءُ .
- (٧) والصيلم: من أسماء الداهية. وهو من قول بشرٍ بن أبي حازم:
   « غضبت تميم أن يقتل عــامر يوم النسار فاعتبوا بالصيلم »

وَاحْفَظُهُ أَنْ يَعَارَ مَنْكَ عَلَى فَرِاشِهِ ۚ . فَوَاللَّهِ مَا ذَهَبَ بِدَم شَاسِ ابْن ِ زُهَيْسُ أِدراجَ الرياحْ (١) . ولا وضَعَ في مُسْتَدَقٌّ صُلْبِهِ بِينَ

<del>\*\*\*\*\*</del>

وهو نحو قولهم: لك العتبى بازلاً رضيت. وقصة ذلك أن بني ضبة قتلوا رهطاً من بني تميم. فطلبتهم بنو تميم. فلحقت الرباب وهم بنو عبد مناة بني أسد بن خزيمة وبنو أسد يومئذ حلفاء لبني ذبيان. فنادى صريخ بني صريخ بالخندف. وهو أول يوم تخندفت فيه خندف. فأصر ختهم بنو أسد واستنجدت طيئاً وغطفان واستمد بنو تميم عامر بن ضعصعة. فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً فاستحر القتل في بني عامر وفرت تميم. ثم غضبت تميم لبني عامر فساروا إلى بني أسد فاقتتلوا بالجفار فلقيت تميم أشد مما لقيت عامر. وقتل الهصان الكلابي وناس من رؤسائهم.

(١) الدروج: السبل. ومنه المثل «خله درج الضب» ومر في أدراجه إذا ذهب في طريق مجيئه. وذهب دمه أدراج الرياح إذا ذهب هدراً. وقصة ذلك: أن شاس بن زهير بن جذيمة بن رواحة أقبل من عند الملك النعمان بن المنذر اللخمي. وكان بينه وبين زهير صهر وقد حباه جنا من قطف وطنافس وكساء وطيب فورد متعجباً وقت الهاجرة، وقيل في آخر الليل وعليه خبا الرياح بن الاشل الغمري فيه أهله فألقي بفنائه ثم تجرد يغتسل وهو مثل الثور الأبيض والمرأة تنظر اليه. فقال رياح: انطيني قوسي وسهمي فاستدبره فرماه في مستدق صلبه بين الفقارين يفصلهما، وحضر له حفيراً فهدمه عليه وأولج متاعه وأكل باقيه. وقال زهير بن جذيمة أبوه يبكيه:

«بكيتُ لشاس حينَ خُبِرِتْ أنهُ بِماءٍ غني آخر الليل يسلبِ لقد كان َ للولا غرة الليل يغلبِ» لقد ْ كان َ لُولا غرة الليل يغلبِ»

فقاريه سهم رياخ . إلا ما اجتراً عليه من العند و بفناء بينه منتبر دا . وانتصابه فيه كالتور الأبيض متجردا ه وكان ذلك بمراى من امراته وملمئ ومطالع .من ظعينته ومطمع ، وكان ذلك بمراى من امراته وملمئ ومطالع .من ظعينته ومطمع ، أبسط من زائر ك وأكر مه . وإن استوهبك فلا تتحرمه الأخيب فإن المستهبن بزائره من اللؤم الأم . وله السهم الأخيب والبارح الاتشام . وانظر ما ألصق بعجوز بني هوازن من الهوان . زهيس بن بخديسة بن رواحة صاحب الاريان (۱) . الهوان . زهيس بعنكا للسمن في نحيها . وهي تهدي (۱) . عين جاءته بعكاظ تحميل السمن في نحيها . وهي تهدي (۱) . في منسيها . فتسكت إليه من أجمعن بها مين المحل . وما جلفت مين قومها كحل . (۱) فك عها بقوسه فالنقاها .

(١) الاريان : الحراج . لأنه شيء ضرب على الناس وألصق بهم من اري به إذا لصق . قال الحيقطان :

\* وقلتم لقاح لا يؤدي اتاوة واعطاء اريان من الضر أيسر » وعن عبد الرحمن بن يزيد ، أن محمداً ابنه قال له في أمرة الحجاج: يا أبت اثغره؟ فقال: يا بني لو كان رأي الناس مثل رأيك ما أدى الاريان .

(٢) والهدجان : مشى في مقاربة خطو . قال :

« و هدجانا لم يكن من مشيتي كهدجان الرال حول آله »

(٣) وكحل: علم للسنة. قال إذا جلفت كحل هو الأم والأب.

(٤) وحلاوة القفا : وسطه وحاقه . والضمير في عنقه لزهير بن جذيمة وفي ذراعه لخالد بن جعفر . والمجدع . زهير .

به الشّنَارْ . فانْبَعَثَتْ أحقادُ بني هنوازِنَ من مكامنها . وحدَّثَتْ أَنْفُسُها بِالْعَنَقِ من ضَغَائِنِها . وآلى خَالدُ بننُ جَعَفْرَ لمّا سَمِعَ بنلكَ فَرَاعَهُ . ثُمَّ بَرَّتْ فيه بنلكَ فَرَاعَهُ . ثُمَّ بَرَّتْ فيه أليتُهُ . وقد انخالَعَتْ رجلُ قعسائه (۱) ولم ينعْن عنه تنوطيسُ (۱) حارثِه وورقائه . لا تَبْغ على أحد ولم ينعْن عنه تنوطيسُ (۱) حارثِه وورقائه . لا تَبْغ على أحد

(١) والقعساء: اسم فرس زهير. والحارث وورقاء : ابناه.

(٢) والتوطيس : الذب . يقال : وطست القوم عني . وما في فلان قوة يوطس بها. وقصة ذلك : أن زهير بن جذيمة كان يجبي الأتاوة للنعمان بن المنذر من هوازن ابن منصور فإذا كانت عكاظ حضر وابنه هوازن بالأتاوة التي كانت في أعناقهم . فيأتوه بالغنم والسمن والأقط . فأتته عجوز رهيس منهم بسمن في نحى . واعتذرت اليه بسنين تتابعت عليهم . فذاقه فلم يرضه . فدعها بقوس في يده فاستلقت وبدا شوارها . فغضبت من ذلك هوازن فقال خالد بن جعفر بن كلاب: والله لأجعلن ذراعي وراء عنقه فأغار على زهير في قومه . فما شعر إلا والخيل دواس . فوثب فتدبر القعساء، واعروري الحارث وورقاء ُ فرسهما، وجعل خالد يقول : لا نجوت ان نجا المجلاع ولحقه على فرسه حذيفة . والحارث وورقاءُ يوطسان عن أبيهما . وطعنت القعساءُ في نساها . فجعل خالد يده وراءً عنق زهير واستخف تاده عن الفرس حتى قلبه وخرا جميعاً. ورفع المغفر عن رأس زهير . ولحق حندج بن البكاء فضرب رأســـه وأجهض ابناه القوم عنه وانتزعاه مرمياً . فظن خالد أن الضربة كانت هشة فلام حندجاً. فقال حندج : السيف حديد والساعد شديد وقد ضربته ورجلاي ممتليان في الركابين وسمعت السيف قال قب حين وقع . ورأيت عليه طسة مثل ثمر الراي ودفنه مكان مالك. فقال خالد : قتلته بأبي أنت فمات لثالثة. فَالْبَاغِي وَخِيمُ المَرْتَعُ . ذَمِيمُ المَصْرَعُ . قاعِدٌ بمرْصَادِ المعاقِبُ . منظرٌ لسُوءِ العَوَاقِبُ . وفي قيصَّة الحارِث بنن ظالِم . زَجَرَةٌ لكُلُ باغ ظالم . حينَ بغنى على خالد بن جعفر . في جوار الأسود ابن المُنذُر . أتى قدُبتته بالليل . والليل أخفنى للوَيْل . فَهَتَك شَرَجَهَا (أ) . شُم وَلِحَهَا . فَعَلاه وَهُو رَاقِد " بيذي حيّاتيه " (٢) .

### (١) الشرج: العري. وقد أشرج المغيبة .

(٢) وذو الحيات: سيف الحارس بن ظالم المرى من بني غيط ابن مرة. وقصة ذلك أن خالد بن جعفر بن كلاب والحارث بن ظالم وفدا على الأسود بن المنذر أخي النعمان بن المنذر: فبيناهما يأكلان عنده إذ قال خالد: يا جار ما أراني عندك إلا حسناً أما تشكرني ؟ قال: وما بلاؤك عندي. قال: قتلت عنك أشرف قومك زهير بن جذيمة. وتركتك سيدهم. فقال الحارث: سأجزيك ببلائك وخرج إلى مناخه فطفق يكدم واسطة رحله غيظاً وحنقاً. فلما كان الليل أتى قبة خالد وهو فيها قائم مع عروة الرحال فهتك شرجها. فعلا رأسه بالسيف. قال وخرجت فذكرت قول ورقاء بن زهير:

« فشلتُ يميني يومَ أضربُ خالداً ﴿ وأحرزهُ مَنِي الحديدُ المظاهرُ ، في الحديدُ المظاهرُ » . فياليتني من قبلِ أيـــام خالد ٍ ويوم زهيرٍ لم تلدني تماضرُ » .

فرجعت أدراجي فوضعت ظبة السيف بين ضلعيه ثم غمزته حتى نجم من الجانب الآخر ، واتخذ الليل جملاً حتى نجا إلى بني عجل فاجاروه ، ثم لحق ببلاد طيء فسئل الأسود عن أمر يبلغ منه . فقال له عروة : إن له جارات من بلي لا شيء أغيظ من أخذهن. فأخذهن واستاق أموالهن . فسمع بذلك الحارس فاندس في بلاد غطفان وكانت أخته سلمى

حَتَّى فَجَعَهُ بِحِياتِهُ . وَبَغَى على الأسوَّد في إبنه شُرَحبيلُ . بالمكثر الذي أصْبِيَعَ منهُ بسبييلْ . وكانَ في حَجْرِ سينَانِ وَعَيْنُدَهُ ۖ

بنت ظالم عند سنان بن أبي حارثة وهي أم هرم صاحب زهير ابن أبي سلمي . وكان الأسود قد جاءه ابنه شرحبيل . فكانت سلمي ترضعه . فاستعار الحارث سرج سنان . وسنان لا يعلم فأتى به أخته سلمي . وقال : يقول لك ابعثي بابن الملك مع الحارث حتى أستأمن له منه وينحفر به وهذا سرجه إنه اليك . فزينته ثم دفعته اليه فذهب به فقتله ثم أنشأ يقول :

« خشيتُ أبيتُ اللعن إنك فائتٌ ﴿ وَلَمَا تَذَقُّ نَكَلًا وَأَنْفُكُ رَاغَمُ فإن تاكُ أذوادٌ أخذنَ ونسوة فهذا ابن سلمي رأسهُ متفاقمُ بدأتُ بتلك مم أثنى بهده وثالثة تبيض منها المقادمُ علوتُ بذي الحياتِ مفرق رأسهِ ﴿ وَكَانَ سَلَاحِي تَحْتُوبِهِ الْجَمَاجِمُ ۗ فتكتُ به لما فتكتُ بخالمه ولا يركب المكروه إلاالأكارم،

وقال عقيل بن علقمة في الاسلام يفتخر بذلك :

« قتانا سرحبيلاً ربيبَ أبيكـم ُ بناحية المغلوب صاحبه عصا » يريد بالمغلوب ذا الحيات. وكان له اسمان. ثم لم يزل يتردد مستجيراً بناس بعد ناس حتى لحق بالشام . فاستجار ملكاً من غسان يقال له النعمان . وكانت له ناقة محمية في عنقها مدية ورفاد وصرة ملح يبريها رعبته . هل يجسر أحد منهم عليها ، فوحمت امرأة الحارث فطلبت اليه الشحم في عام لزبة وألحت عليه. فعمد إلى الناقة فنحرها. فوُجدت سحراً لم يؤخذ منها إلا سنامها . فأرسل الملك إلى الحمس رجل من تغاب كان يتكهن فخبر أن الحارث نحرها . فدس إلى امرأته امرأة

أختتُهُ سَلَمْنَ . وَسَنَانٌ أَبُو هُرَ مِ صَاحِبُ ابن أَبِي سَلَمْنَى . ثُمُ مَا زَالَ يَنْقُلُ فِي الأَحْيَاءُ . وتَطَاوَحُهُ أَقْطَارُ الْغَبْرَاءُ . خيفةً مَن نَهُ سَ الْأَسُودُ . إلى أَن طَرَحَ مَن نَهُ سَ الْأَسُودُ . إلى أَن طَرَحَ نَفَسَهُ إلى جَوَارِ النّعُمّانُ . بَعْضِ مَلُوكَ بَنِي غَسّانُ . فرماهُ أَيضاً بالبَغْيِ والعَنَادُ . وَنحرَ ذَاتَ المُدُيةِ والصَرَّةِ والرِّفَادُ . وَوَثب عَلى طَالبَةِ الشّحْمِ فَأَضَافَهَا إلى طَلْبَتَهُ . وعلى الحمس العارف على طَالبَة الشّحْمِ فَأَضَافَهَا إلى طَلْبَتَهُ . وعلى الحمس العارف على طَالبَة الشّحْمِ فَأَضَافَهَا إلى طَلْبَتَهُ . وعلى الحمس العارف على طَالبَة الشّحْمِ فَأَضَافَهَا إلى طَلْبَتَهُ . وعلى الحمس العارف في ينده وَمَنتَهُ . فَمَلَكُ الغُسّانيُّ مالكَ بَنْ الخِمْسِ خَطَامَهُ . وَوَضَعَ فَي يَدُهُ وَرَمَامَهُ . حتى اسْتَسقى بدمه شَرَّ الدِّمَاءُ . وَهَانَ عليه قَوْلُهُ أَيا ابْنَ شَرَّ الاظماءُ . إيناكَ وَالمُلاَحَاتِ فَإِنْهَا تُوغُولُ (١) قَوَقَدُ نيرانَ الفَتنة صُدُورَ الإخْوانُ . وَتُونَانُ . وَتُوقَدُ نيرانَ الفَتنة صُدُورَ الإخْوانُ . وَتُولَانُ . وَتُوقَدُ نيرانَ الفَتنة عَلَانُ . وَتُوقَدُ نيرانَ الفَتنة عَلَانُ . وَتُوقَدُ نيرانَ الفَتنة عِلَانُ . وَتُوقَدُ نيرانَ الفَتنة عِلَى اللّهُ مَانَ المَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

#### <del>}}}}</del>

تطلب منها شحماً ، فدخل الحارث وهي تعطيها الشحم فقتل المرأة المدسوسة ودفنها في بيته فلما فقدت . قال : الخمس غالها ما غال الناقة . فوثب على الخمس فقتله . فأمر الملك بقتله فقال : إنك قد أجرتني فلا تغدر بي قال : لا خير إن غدرت بك مرة فقد غدرت بي مراراً . فأمر مالك بن الخمس أن يقتله بأبيه ، فقال : يا ابن شرالأظماء أنت تقتلني؟ فقتله وأراد بشر الاظماء الحمس . تقول العرب : هذا ضر اظماء الابل واسوأه أثر فيها يؤثر في انتهاء البانها واخوائها . ويقولون : إذا خمست الابل ظهر أثره فيها في أعقاب السنة وعن ابن الكلبي أنه حين قال له : أنا أقتلك يا ابن شر الأسماء أراد ظالماً .

(١) أوغر صدره إذا أضغنه. والوغر والوغم: الحقد.

والشّرْ. وتوبس الأرْحام (۱) المبلُولة بالبِّرْ. وهي أم من أمهات الآثام نَشُورٌ غَيِسْ (۲) نَزُورْ. وَلاَّدَة بَنَات كُلُهُن نَشُورْ وتَوْبة . ولا ثَدَة بَنَات كُلُهُن نَشُورْ وتَوْبة . أن تُمنَحض (۳) منها التوبة . وتذكر ما جرّى بين ثور وتوبة . حين استُعَر بيننه مما اللحاء وجرد (۱) العوفي للخفاجي العصاعلى اللَّحاء . فثار عليه بفظاظته وعنفه . وجرحه تحت البيضة بجررنه على أنفه واستتجر بذلك على حكمة ثكيه بحت مرفع ترسه . على أنفه واستتجر بذلك على نقسه . ثم ركب السليل سليل (۱) ابن أبي سمعان . الفتى السيّاف الطّعّان . وهو يمسح بحوافر خيله نجداً بعد غور . طلا با لله المأر أبيه ثور . حتى أصاب ببيت هند نتور المها بيت هند

(١) ولما كان بعض الأشياء يخلط مبلولاً ويتفرق يابساً جعاوا اليبس والبلة عبارة عن الألفة والفرقة. قالوا في أمثالهم: «لا يوبس الثرى بيني وبينك ». وقال عليه الصلاة والسلام: (بلوا احامكم ولو بالسلام). وعن عمر بن عبد العزيز: (إذا استشناً ما بينك وبين الله فابلله بالإحسان إلى عباده).

- (٢) النثور الكثيرة: الأولاد خلاف النزور ، وفي النوابغ: (أم الزائر نزور وام النائح نثور » .
  - (٣) ويقال : محض النصيحة . وامحضها : أخلصها .
- (٤) وتجريد العصا عن اللحا: عبارة عن المكاشفة بالعداوة. وفي أمثالهم: «قشر له العصا».
  - (٥) والسليل الأول علم لابن ثور . والثاني بمعنى الولد .

من كبيد المضجع (١) . ما أصاب ابن الحمير من سوء المصرع . لا تملك لأخيك نصراً عند الإستنصار . ولا تك خر عنه إظهارا يوم الإستظهار . واصنع ما صنع يوم القرن . رئيس فرزارة عيينة ابن حصن . حين أتاه ذو الجوشن كليل الظفر والناب . قد خذ كته قومه بنو الضباب . يستنجد ه في درك الثار . من إحدى خذ كته قومه بنو الضباب . يستنجد ه في درك الثار . من إحدى الرضفات الفجار . فركب لهم مع أحلاس الحيل . حتى أخذ منهم ثار الصميل . وصقعهم صقعة لا يننؤن بعدها بجنام وافر . ولا ينشبون بأنياب ولا أظافر . ورداه بين ذلك بأبهى من الوشي الات حمي . ما صنع بأنس بن مدر كة الحديم . عليك الوشي الات حمي . ما صنع بأنس بن مدر كة الحديم . عليك باليقظة والحذر . فلا خير في ذي الغفلات والغرر . فكو أن شعلا باليقظة والحذر . فلا خير في ذي الغفلات والغرر . فكو أن شعلا كان يقظان مشتعل الضمير . حذراً من نفات المقادير . وغرز رأسة في سنته وغطيطه . ولم " يتحس بوتر النفاثي وخطيطه .

<sup>(</sup>١) والمضجع: صحراء دشت في أرض بني كلاب. وكبده: وسطه. وبيت هند هضبة هناك. وقصة ذلك أنه وقع بين توبة بن حمير الحفاجي وبين ثور بن أبي سمعان العوفي لحاء عند همام بن مطرف العقيلي. فوثب ثور على توبة فضربه بجرز وعليه البيضة. فجرح أنف البيضة وجهه ، فخرج ثور إلى ماء من مياه قومه فاتبعه توبة في ناس من أصحابه فغشيه ومن معه فارتمواً ، فوافق توبة من ثور عند رفع القوس مرمى فرماه على حلمة ثديه فقتله. وكان السليل بن ثور نظير توبة في القوة والنجدة. فلم يزل يطلب غرة منه فلم يجدها حتى أغار توبة على ناس من بني عوف واستاق ابلهم فتبعوه فأدركوه ببيت هند. فقاتلهم حتى قتلوه والله تعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب.

ولم يركب رجلكي عَداً ع مُشمّعل . مُضطّلبع بالأعباء مستقل . لَصَٰلِيَ بِنَارِ بَنِي نُفَاثَهُ \* . مُستغيثاً بَحَيْثُ لا إغاثَه \* . كَمَا استَغاثَ سَيِّدُ الصَّعالَيكِ عَامرُ بِنْنُ الاخْنَس \* . فوَجَدَ كُلُّ مَن \* سَمِعَ صُرَاخَهُ الصَّعالَيكِ عَامرُ بِنْنُ الاخْنَس \* . فوَجَدَ كُلُّ مَن \* سَمِع صُرَاخَهُ كالأخْرَسُ . على أنَّ القدّرَ يُعْمَى البَصَيرَ وَالبَصِيرَهُ . وَتُظْلِمُ معه ألآراء المُستنيره . وإلا عَليم انْسَظَم السهم قَلب تَأْبُط شَرًّا . وكان الذي رماهُ غُلاَماً غرّاً . وكانَ ثابِتُ أَخُو بَنِّي فَهُمْ . مَوصُوفاً بِثَبَاتِ القَدَمِ وَنَقَابَةِ الفَهِمْ. لا تَتَبِيعِ الهَوَى. فكُلُ مَن اتَّبْعَ الهَوى هُوَى . في هُوَّةِ البَّوَارِ وَالتَّوَى . أَلَيْم تَرَ أَنَّ الشَّيْسِانيَّ فارِسَ الشَّهْسِاء سَمَّ النُّفُرسانَ غَدَاةَ اللَّقَاء . ومَا لقيّ منه من الشد الله والكرب. صاحب الصَّمْصامية عتمرو بن معدي كَرْبْ . وَقَدْ كَادَ يُوجِرُهُ لَهَذْمَ السِّنَانْ . حينَ وَكَدَ أَغْلَظَ الأينمان . كيف عثر به الهوى عَشْرة لم يسمع لعا من بعد ها . وكأنَّ بَنِّي شَيْبَانَ لم يَغْنُ بَيِّنَ أَظْهُرُ هَا ابِّنُ سَعْدُ هَا . حينَ اسْتَصْحَبَ عَمْراً إلى قُبّة فيها الرَّشَأْ الأحور . بيل الموت الأحمر. فلقيَ منَ الشيئخ نفحيَّةُ نشَرَتْ أمنعاه \* . وإن فيَليَّقَ هُـوَّ مــن \* رأسه سيواه ". والحَمَّدُ لله على نَوَاله ". والصلاة والسلام على نبييه مُحَمَّد وَصَحْبه وَآله .

تمت

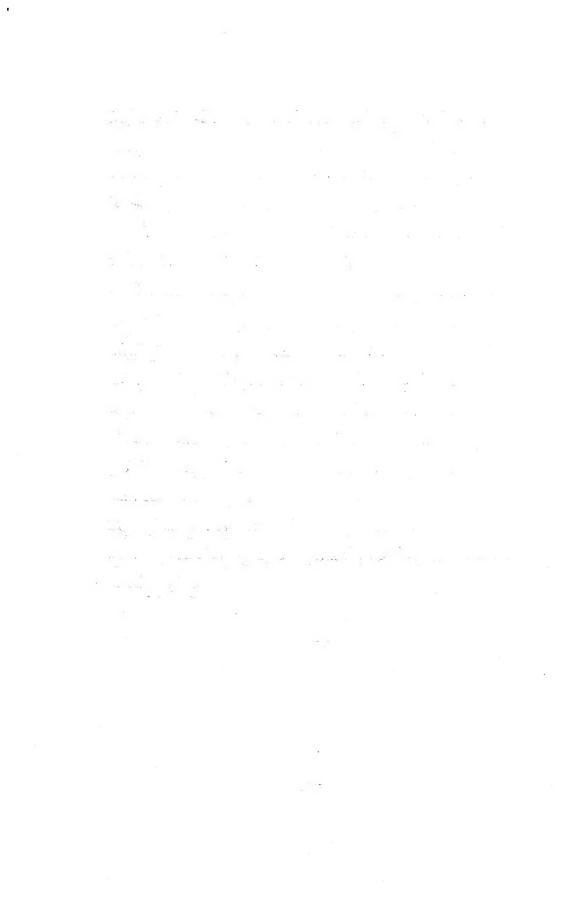

| وعدوه               | · Samuelle          | ويلا يد في        |                | -45 - Z-4.     |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                     | was Section         | January .         |                |                |
|                     |                     | the second second |                |                |
|                     |                     |                   |                |                |
| Section 1           |                     |                   |                |                |
| and the same of the | •                   |                   |                |                |
|                     | Age 1               |                   |                |                |
| Salar Salar         |                     |                   |                |                |
| -                   |                     | ***               | •              |                |
| الصفحة              | المؤضوع             | الصفحة            |                | الموضوع        |
| 74                  |                     |                   | in the section | 41.11 ° K      |
| • • •               | • •                 |                   |                | كلمة الناشر    |
| ٧٣                  | مقامة القناعة       | ٧                 |                | مقدمة الكتاب   |
| ٧٨                  | مقامة التوقي        | ٩                 |                | خطبة الكتاب    |
| ٨٢                  | مقامة الظلف         | 17                |                | مقامة المراشد  |
| ٨٩                  | مقامة العزلة        | 71                |                | مقامة التقوى   |
| 94                  | مقامة العفة         | 77                |                | مقامة الرضوان  |
| 1.0                 | مقامة الندم         | 77                |                | مقامة الارعواء |
| 11.                 | مقامة الولاية       | ٣.                |                | مقامة الزاد    |
| 118                 | مقامة الصلاح        | 44                |                | مقامة الزهد    |
| 117                 | مقامة الاخلاص       | ۲۷                |                | مقامة الانابة  |
| 171                 | مقامة العمل         | 73                |                | مقامة الحذر    |
| 171                 | مقامة التوحيد       | 73                |                | مقامة الاعتبار |
| 171                 | مقامة العبادة       | ٥.                |                | مقامة التسليم  |
| 127                 | مقامة التصبر        | 00                |                | مقامة الصمت    |
| 181                 | مقامة الخشية        | ٥٨                |                | مقامة الطاعة   |
| 731                 | مقامة اجتناب الظلمة | 77                |                | مقامة المنذرة  |
| 107                 | مقامة التهجد        | 77                | ä              | مقامة الاستقام |
|                     |                     |                   |                |                |

| الصفحة | الموضوع          | الصفحة | الموضوع              |
|--------|------------------|--------|----------------------|
|        | مقامة الشهامة    | 1:07   | مقامة الدعاء         |
| 7.7    | مقامة الخمول     | 17.    | مقامة التصدق         |
| 711    | مقامة العزم      | 178    | مقامة الشكر          |
| 317    | مقامة الصدق      | 171    | مقامة الاسوه         |
| AIT    | مقامة النحو      | 140    | مقامة النصح          |
| 377    | مقامة العروض     | 174    | مقامة المراقبة       |
| 777    | مقامة القوافي    | 17.1   | مقامة الموت          |
| 737    | مقامة الديوان    | 174    | مقامة الفرقان        |
| 700    | مقامة أيام العرب | 198    | مقامة النهي عن الهوى |
|        | ,                | 711    | مقامة التماسك        |